ذار العبدروس للكتاب الحديث موسوعة إسبانيا الإسلامية





# ما المان المان

نهاية دول الطوائف

التجورات والحسووب فى للاد الأند لسون



البروفيسور/محمد حسن العيدروس أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية - رئيس مركز العيدروس للدراسات والاستشارات

دار العيدروس للكتاب الحديث موسوعة أسبانيا الإسلامية

# العصر الأندلسى نهاية دول الطوائف الثورات والحروب في بلاد الأندلس

البروفيسور / محمد حسن العيدروس أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية \_ رنيس مركز العيدروس للدراسات والاستشارات

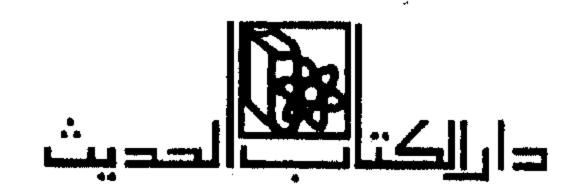

|            | العيدروس ، محمد حسن .                          |
|------------|------------------------------------------------|
|            | موسوعة أسبانيا الإسلامية/محمد حسن العيدروس     |
|            | ط 1 القاهرة: دار الكتاب الحديث ، 2011          |
|            | . 144 ص ؛ 24سم                                 |
|            | تدمك 2 978 977 350 449                         |
|            | 1- الأندلس ــ تاريخ ــ ثورات وحروب ـ موسوعات . |
|            | ا- العنوان.                                    |
| 953.071203 |                                                |

رقم الإيداع 2011/ 21012

## حقوق الطبع محفوظة 2012 م 1433



www.dkhbooks.com

| 94 شارع عباس العقاد – مدينة نصر – القاهرة ص.ب 7579 البريدي 11762 هاتف رقم : 94 شارع عباس العقاد – مدينة نصر – القاهرة ص.ب 7579 البريدي 22752990 : 00 202 (00 202) بريـــد الكترونـــي : dkh_cairo@yahoo.com | القاهرة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| شارع الهلالي ، برج الصديق ص.ب : 22754 – 13088 الصفاه هاتف رقم 2460634 (00 965) والصديق عند الكترونيين : (00 965) والمسلك الكترونيين : (00 965) ktbhades@ncc.moc.kw                                          | الكويت  |
| B. P. No 061 – Draria Wilaya d'Alger– Lot C no 34 – Draria Tel&Fax(21)353055 Tel(21)354105 E-mail dk,hadith@yahoo.fr                                                                                        | الجزائر |

# بيئير الدوالعمزالتجمزالت



إلى كل من دافع عن أرض الإسلام والمسلمين في وجه الأعداء الطامعين والمحتلين لأراضيها... إلى الذين قاوموا وكافحوا وقدّموا أرواحهم في سبيل الله وفي سبيل الإسلام والمسلمين ضد الاستعمار المسيحي البريطاني والفرنسي والإسباني والأمريكي. إلى الأتراك العثمانيين الذين أوقفوا الزحف المسيحي الصليبي لديار المسلمين أكثر من ستة قرون. وإلى الذين جاهدوا واستشهدوا وسقطوا جرحى دفاعًا عن كرامة الإسلام والمسلمين. وإلى كل من يدافع عن الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس بكل الوسائل المتاحة سواء بالسلاح أو بالقلم أو بالدعوة الحسنة حاضراً ومستقبلاً.

وإهداء إلى والدي المرحوم السيد الشريف/

### حسن أحمد علوي العيدروس

والذي علمني بأن كرامة الأمة الإسلامية والإسلام هي أغلى ما في الإنسان، ويدونها لا وجود للإنسان وللحياة الكريمة.

اطلب من الله سبحانه وتعالى أن يطيب ثراه

ويغمده الجنة إن شاء الله..

### الفاتحة

إلى ارواح شهداء الإسلام والمسلمين الذين سقطوا دفاعًا عن الإسلام والمسلمين من عهد الدولة الإسلامية الأولى في عهد الرسول والخلافة الراشدة والأموية والعباسية والفاطمية والعثمانية حتى اليوم والغد وإلى يوم الدين"

# رسالة ال سلام والسلام معدمة

من أجل الحـوار السليم والسلام بين المسلمين والمسيحـيين في العـالم والتعايش السلمي بين الأديان، وليعرف الأوروبيون والغربيون المسيحيون كيف كان لمسلمى صقلية وإسبانيا والدولة المعثمانية روح التسامح وحرية التعبير وممارسة المذاهب الدينية لغير المسلمين في ظل الحكم الإسلامي، وكيف يعامل الأوروبيون الذين يدعـون حقوق الإنسـان وحرية الأديان للأقليـة المسلمة في أوروبا؟ فكيف سبقهم المسلمون إلى ذلك قبل عدة قرون، في الوقت الذي تعانى الأقلية الإسلامية من اضهاد في ممارسة المعتقد الخاص بهم، وحرية اختيار الملابس وممارسة الشعائر الدينية. إلى كل المسلمين ليعرفوا، كيف كان أجدادهم بناة حضارة وقدموا للبشرية أروع النظم والحياة الإنسانية في أوروبا في العصور الوسطى، وكيف ساهموا في إثراء وتطور العالم الإنساني. أين هم الآن من ذلك؟! لماذا أصبحوا متلقين بعدما كانوا ملقنين؟ لأصبحوا يأخذون من كل شيء إيجابي وسلبي دون تمييز بعدما كانوا يعطوا أعظم القيم العليا الإنسانية والعلمية إلى العالم. وليعرف العالم المذابح ضد الإنسان والإنسانية والتطهمير العرقي، وجرائم حرب الإبادة البشرية والإرهاب المنظم للدولة الذي ارتكبه المسيحيون في إسبانيا وصقلية وجنوب إيطاليا والحروب الصليبية في سواحل سوريا ولبنان وفلسطين والرها وأنطاكية وبلغاريا والبوسنة وكوسوفو وصبرا وشاتيلا وجسر الباشا وتل الزعتر والشيشان وأبخازيا وجزيرة القرم والعراق وأفغانستان ضد المسلمين، وكيف عامل المسلمون المسيحيين في

إسبانيا وصقلية والدولة العثمانية، وكيف يعاملون في سوريا ومصر ولبنان وإندونيسيا ونيجيريا وغيرها من الدول الإسلامية. هناك فرق كبير بين التسامح لدى المسلمين والإسلام وغيرهم.

الحمد لله والصلاة والسلام على هادي البشرية من الضلال والشرك إلى الهدى والهداية سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله والصلاة والسلام على آل بيته الطاهرين.

سادت حضارات ثم بادت، نشوء وارتقاء ثم السقوط، تلك هي الظاهرة التاريخية التي تتكرر في عالم الإنسان الذي يحاول فهمها أو يفهمها، وإن فهمها ينساها أو يتناساها، في حين أن أسة الإسلام هي أمة التوحيد الوحيدة في العالم منذ خلق البشرية حتى اليوم وإلى أن يرثها الله، ومنهجـها القرآن الكريم والسنة النبوية إلى يوم الدين، من تعلق بها نجا ومن تركها سقط وضاع وانتهى. ومن هنا يرتبط تفوق الإسلام وسيادة وعالمية الأمة الإسلامية بمدى تمسكها وتعلقها بهذا المنهج وهذه الرسالة البشرية التي أنزلها الله على الأمة الإسلامية عن طريق رسوله محمد ﷺ. يرتبط تكالب الأمم المشركة بالله وأعداء الإسلام والمسلمين من الصلبيبين المسيحيين بابتعاد المسلمين عن منهج الإسلام وتخليم عن رسالة الجهاد والحفاظ على رسالة الإسلام وعقيدته وقيمه الإنسانية العالمية الخالدة وما مدى تطبيقه والحفاظ عليه. ومن هنا كان تفوق الحضارة الإسلامية في إسبانيا، وعندما ابتعد المسلمون عنها، ابتعد الله عنهم فسقطوا وانتهى ملكهم، وعندما طلب المسلمون العون والمساعدة من المشركين المسيحيين في إسبانيا ضد إخوانهم تركهم الله. وهذا ما أدى إلى ارتفاع قوة المسيحيين الصليبية بقيادة بابا الفاتيكان الذي أعلن الحرب الصليبية المسيحية على مسلمي إسبانيا قبل المشرق الإسلامي في سواحل الشام، وبذلك توافد آلاف المسيحيين من مختلف أنحاء أوروبا لقتل المسلمين في إســبانيا مما

أدى إلى سقوط آخــر معاقلها في غرناطة ولم ينته إلى هذه الحــدود وإنما امتد إلى احتلال المغرب العربي حتى ليبيا.

هنا أرسل الله عباده المجاهدين من الأتراك العثمانيين الذين قاموا بطرد الصليبين المسيحيين والحفاظ على المغرب العربي والمساعدة في إجلاء المسلمين من إسبانيا. ولا ننسى ما قام به المسيحيون من التطهير العرقي والمذابح الجماعية ضد المسلمين في إسبانيا وحرقهم وهم أحياء في احتفالات الإبادة الجماعية التي لم يشهد لها التاريخ البشري مشيل حتى قيام الأوروبيين المسيحيين الصرب بجرائم الإبادة البشرية والتطهير العرقي ضد المسلمين في البوسنة، أمام أنظار أوروبا والغرب المسيحي الذي يدعي الحضارة وحرية الإنسان، بل قام الجيش الهولندي من قوات حفظ السلام بمساعدة الصرب في جرائمهم.

وفي الخسام آخر دعوانا أن الحمد لله، وأن الأرض يرثها لعباده الصالحين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ريكي وعلى آل بيسه الطاهرين،

البروفيسور الدكتور محمد حسن العيدروس أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية

# الثورات في إسبانيا الإسلامية دورالبريرفي ثورة يوسف الضهري

عقد الصلح بين عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) من جمهة ويوسف القهري والصميل بن حاتم من جهة أخرى في شهر صفر 139 هـ (يولية 756)، ودخل عبــد الرحمن قرطبــة وعلى يمينه يوسف الفهــري وعلى يساره. الصميل بن حاتم، وحظي كل منهما بعطف عبـد الرحمن ورعايته واستشارته في الأمور الخطيسرة. ولم يقنع يوسف الفهري بما ناله من حظوة عند الأمسير عبد الرحـمن، بل أخذ يحن إلى سلطانه القديم، وكانت بقـرطبة بيوتات من موالي بني هاشم وبني فهر وقبائل قريش، وكانوا قد ظفروا على أيام يوسف الفهري بأرفع المناصب، فسلما تولى عبد الرحمن بن معاوية إمارة الأندلس، فقدموا كل ما كانوا ينعمون به من امتيازات، فأخذوا يحرضون يوسف الفهري على خلع طاعة ابن معاوية ويحشونه على النكث بعهده معه ووعدوه بالنصر والتأييد ولم يتردد الفهري في الأخذ برأيهم وحاول أن يستميل الصميل بن حاتم وأنصاره من القيسية، ولكنه أخفق في ذلك، ولم يجد بدًا من الفرار من قرطبة قبل أن ينكشف أمره للأمير عبد الرحمن ورأى أن يمضي إلى ماردة مركز العصيان على الإمارة الأموية في غرب إسبانيا فمضى إلى ماردة 141 هـ/ 758 م، حيث اجتمع له زهاء عشرين ألفًا من العرب والبربر. فلما علم ابن معاوية بهروب يوسف الفهري لم يشك في أن الصميل بن حاتم قد شاركه في هذا التدبير، فسارع بالقبض عليه، وزج في السجن، كما ألقى فيه إلى زيد وأبي الأسود مسحمد ولدي يوسف الفهري. وخلال السنوات التالية تندلع ثورات البربر ضد الحكم العربي في شمال المغرب العربي

والأندلس، ويبعث الخليفة هشام بن عبد الملك جيشًا قوامه ثلاثون ألفًا من عرب الكور المجندة بالشام تحت قيادة كلثوم بن عياض القشيري، ولكن البربر عادوا لهزيمة هذا الجسيش في خريف 123 هـ/ 741 م ولجأت فلوله إلى مدينة سبتة وكان يقودهم بلج بن بشير القشيري، وقد ضيق البربر عليهم الخناق، فاستغاثوا بوالى الأندلس وكان آنذاك عبد الملك بن قطن الفهري، غير أن هذا كان مدنيًا وكان لا ينسى ما أوقعه الجند الشاميون بالمدينة المنورة في موقعة الحرة 63 هـ/ (683 م)، فأعرض عـنهم، غير أنه لما تفاقــمت ثورة البربر في الأندلس أيضًا رأى أن يستعين بأولئك العرب المحصورين في سبتة فسمح لهم بالجواز إلى الأندلس، واستطاع هؤلاء فعلا أن يوقعوا بالبربر هزائم متوالية، ورأى عبد الملك بن قطن بعد ذلك أنه لم يعد بحاجة إلى هؤلاء الشاميين فطلب منهم أن يجلوا عن الأندلس، ولكنهم رفضوا وسرعان من طردوه من قــصر الإمــارة ونادوا بقائــدهم بلج عامــلا على الأندلس بدلا منه. ونشــبت الخلافات مجددًا بين العرب من أهل المدينة والـشاميين إلى أن يبعث الخليـفة هشام بن عبد الملك واليًا أوصاه بأن يعيد السلام إلى البلاد، وكان هذا الوالي هو أبا الخطار حسام بن ضرار الكلبي الذي وصل إلى الأندلس سنة 125 هـ/ 743 م. ورأى أبو الخطار أن خـبر مـا يحسم به هـذه الفتنة هو تفـريق الجند الشاميين على كور الأندلس مراعيًا أن يـنزل جند كل كورة شامية على ما كان يشبهها من أرض الأندلس. وهكذا أنزل جند دمشق بكورة إلبيرة (غرناطة) (Granada)، وجند الأردن في كــورة أرشــذونة (Archidona) ومــالقــة وجند فلسطين في شذونة، وجند حمص في إشبيلية ولبلة، وجند قنسرين في جيان (Jaen)، وجند مصــر في إقليم تدميــر، مرسيــة وباجة وأكشــونة (في جنوب البرتغال: المنطقة المعروفة اليوم باسم "Algarve" أي الغرب).

بدأ أبو الخطار ولايته بهده السياسة الحكيمة، ولكنه لم يلبث أن مالت به عصبيته لقبيلته ولليمنية، فعادت الفتنة والحروب الأهلية من جديد، وأخيرًا هدأت الأمور بعض الشيء عندما اختار أهل الأندلس لولايتهم يوسف ابن عبد الرحمن الفهري الذي ظل أميرًا على الأندلس نحو عشر سنوات (747 م - 756 م) حتى قدوم عبد الرحمن الداخل.

### الصراعات القبلية والعرقية

كان الجيش الذي اضطلع بالفتح الأول مع طارق بن زياد مؤلفًا في غالبيته من البربر، وكان لهؤلاء تنظيم قبلي يتوزعون فيه على قسمين كبيرين: البـتر وهم بربر البـدو، والبـرانس وهم بربر الحـضر، وكـان بين الاثنين من التنافس كما كان بسين العرب العدنانية أو المضرية وهم عرب الشمال واليمنية وهم عرب الجنسوب. ثم دخل الأندلس مع موسى بن نصير جيش كان في هذه المرة ذا أغلبية عـربية، إذ كان فيه نحو إثنى عشـر ألفًا من العرب، وهذه هي التي تسمى «طالعة مـوسى»، وكان مع هؤلاء مجموعة كـبيرة من الموالي الذين ارتبطوا بحكم هذا «الولاء» بالقبائل العربية، وفي 97 هـ/ 716 م قدم الحر بن عبد الرحمن الثقفي من المغـرب العربي ومعه أربعمائة من وجوه أهل المغرب العربي، وكان هؤلاء نخبة من زعماء العرب. وتسمى هذه المجموعة «طالعة الحر». وكان يطلق على عرب هاتين الطالعتين الذين كانوا أول العرب استقراراً في الأندلس اسم «العرب البلديين»، ثم قدم بعد ذلك مع بلج بن بشر القشيري عدد آخر من العرب يبلغون نحو عشرة آلاف وذلك في صفر -ربيع أول 123 هـ/ يناير 741 م. وهذه هي التي تسمى «طالعـة بلج» ولما كان هؤلاء من الكور المجندة بالشام فقد أطلق عليهم اسم «الشاميين»، وسرعان من نشب النزاع بين البلديين أي عرب الطالعتين الأوليين والشاميين، ورأى أبو

الخطار الكلبي حسمًا لهذا النزاع أن يفرق العرب الشاميين على كور إسبانيا كما سبق أن رأينا. ولكن النزاع ظل يتجدد بعد ذلك بين وقت وآخر. وبلغ هذا النزاع ذروته أيام عبد الملك بن قطن الفهري وقد انتهى هذا الصراع كما رأينا بمقتل ابن قطن وولاية بلج زعيم الشاميين على إسبانيا الإسلامية.

كذلك نشب صراع آخر بين قبيلتي العرب الكبيرتين: المضربة أو القيسية واليمنية. وكان هذا الصراع امتدادًا لما كان يحدث في المشرق، وكان خلفاء بني أمية أنفسهم يؤثرون هذا النزاع فكانوا يقربون هذا الفريق تارة وذاك الفريق تارة أخرى معتقدين أن ذلك يضمن لهم السيطرة على الجانبين كليهما، وإن أثبتت الأحداث أن هذه السياسة كانت في النهاية من عوامل انهسيار الدولة كلها. وكسان اليمنية في إسبسانيا أكثر عددًا من القيسية، ولكن هؤلاء كانوا عناصر تتميز بالقدرة والشجاعة والتماسك. ولذلك فقلد رجحت كفتهم ولأ سيما خلال السنوات الأخيرة من عصر الولاة منذ ولي حكم الأندلس يوسف الفهري (130 هـ/ 747 م) هو ومستشاره الصميل بن حاتم الكلابي وكأن هذه النزاعات لم تكن كافية، إذ أضيف إليها النزاع بين العرب والبربر، وقد زعم بعض المؤرخين أن السبب في ذلك كان استئثار العرب بأفضل أراضي الأندلس وأخصبها، بينما تركوا للبسربر المناطق الجبلية القاحلة. غير أنه ثبت أن ذلك غيـر صحيح. وإنما نزل الفــاتحون في المناطق التي استطابوا المـقام فيهــا، وقد تكون كثرة إقامة البربر في المناطق الجبلية راجعة إلى تعودهم على سكنى مثل هذه المناطق في مواطنهم الأصلية في المغرب العربي. ولا تذكر المصادر أسبابًا واضحة لثورة البربر في إسبانيا، وقد يكون السبب الرئيسي هو ما اتسمت به الدولة الأموية من الاعتزاز بالعنصر العربي واحتقار الأجناس الأخرى. ولكن الأرجح هو أن ثورة بربر إسبانيا كانت امتدادًا لثورتهم في المغرب العربي. وكانت مبادئ الخوارج قد انتـشرت في البلاد وصادفت هوى في نفوس البربر

لما كانت تدعو إليه من مساواة بين العرب وغيرهم، وقد تزعم هذه الحركة البربرية الخارجية في إفريقية ميسرة المعروف بالحقير، وألهبت انتصارات ميسرة على العرب حماسة بربر إسبانيا خالد بن حميد الزناتي الذي أوقع بالعرب هزيمة ساحقة في الغزوة المدعوة «غزوة الأشراف» 123 هـ/ 741 م في وادي شلف، فتجمع بربر إسبانيا وترك المقيمون في أقصى الشمال الغربي مواطنهم وانحدروا إلى الجنوب وهم يقتلون من في طريقهم من العرب أو يلجئونهم إلى الفرار، ولما رأى عبد الملك بن قطن تأزم موقف العرب سمح للعرب الشاميين الذين كانوا محصورين في سبتة بقيادة بلج بن بشر القشيري في الجواز إلى إسبانيا حتى يستعين بهم في قتال البربر. وأثبت هؤلاء العرب كفاءتهم وفاعلتهم إذا لحقوا بجموع البربر ثلاث هزائم متوالية في شذونة وفي منطقة قرطبة وأخيراً قرب طليطلة في معركة وادي سليط (Guazalete) ومكنهم ذلك من المناداة بقائدهم بلج عاملا على الأندلس (1).

تقدم يوسف الفهري بحشوده قاصداً مدينة إشبيلية وكان يتولاها من قبل الأمير عبد الرحمن الداخل أحد أقاربه وهو عبد الملك بن عمر بن مروان ابن الحكم، بينما كان ولده عبد الله عمر يتولى مدينة مورور. والأمير عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم كان قد فر من بلاد الشام خوفًا من بطش العباسيين به، فمر بمصر، ومضى إلى إسبانيا فأكرمه الأمير عبد الرحمن بن معاوية، وولاه على مدينة إشبيلية. ويقال أن عبد الملك بن عمر لما وجد عبد الرحمن الداخل يدعو لأبي جعفر المنصور العباسي، أشار عليه بقطع اسمه من الخطبة، وذكره بسوء صنيع بني العباس ببني أمية، فتردد عبد الرحمن في ذلك، فمازال به عبد الملك حتى قطع الدعاء له وذلك أنه قال له حين امتنع عن ذلك: إن لم تقطع الخطبة لهم قالت نفسي، فقطع عبد الرحمن بن

معاوية الخطبة للخليفة المنصور العباسي. وقد لعب عبد الملك دورًا هامًا في الدفاع عن الدولة الأموية في إسبانيا. أما مدينة مورور Moron de la Frontera فهي مدينة صغيرة من أعمال إشبيلية تقع إلى جنوب شرقي إشبيلية وعلى مسافة تبعد نحو ستين كيلو مترًا منها ونحو ستين ميلا من قرطبة. ويقول صاحب الروض المعطاران جبايتها على أيام الحكم بن هشام (الربضي) بلغت إحدى وعشرين ألف دينار.

لم يتردد يوسف الفهري في إحكام الحصار على مدينة إشبيلية، وفي نفس الوقت قرر الزحف إلى قرطبة قبل أن تصلها إمدادات من عرب الشام القادمين من الجنوب، إلا أنه فشل في تنفيذ خطته هذه، إذ بلغ الشاميون قرطبة بينما كان يوسف الفهري لا يزال في زحفه، وخرج الأمير عبد الرحمن ابن معاوية بتلك الحشود لقتال يوسف الفهري، بينما سار عبد الله عمر بجند مورور لفك الحصار عن أبيه في إشبيلية، وصمم الأب والابن على مهاجمة يوسف الفهري من الخلف، فلما علم الفهري بتحركات ابن معاوية من الجنوب، وعبد الملك بن عمر وابنه عبد الله عمر من الشمال، خشى أن يقع بين فكيهما فيطوقاه ويقطعا عليه الرجعة فحاول الإجهاز على كل جيش على حدة مبتدئًا الهجوم على الأضعف، وهو جيش عبد الملك وابنه عبد الله، وبدأت المعركـة بنزول أحد موالى يوسف الفـهري من البربر معـروف بالنجدة والشجاعة والبأس فدعسا إلى النزال والمبارزة، فتمقاعس القوم ولم يبرز إليه أحد، فالتـفت عبد الملك إلى ولده عبد اللـه وقال له: «هذا أول الشر ونحن في قلة. فانزل على عون الله». فتهيأ عبد الله للنزال، وعندئذ تقدم مولى حبشسي لآل مروان بن الحكم يكني بأبي البصري، فـقال لعبد اللـه عمر. أي شيء تريد يا مولاي؟ فقال له: أريد النزول إلى هذا، قال له: أنا أكفيك ذلك

يا مسولاي، فنزل أبو البصري إلى البربري مولى يوسف الفهري، وكانت السماء قد جادت بمطر قليل، فالتقتا وتجاولا ساعة، وكلاهما شجاع عظيم الجسم، ثم زلقت رجلا البربري، فسسقط على الأرض، فأسرع إليه أبو البصري وهوى عليه بالسيف، فقطع رجليه ثم قتله، فكبر أصحاب المرواني، وحملوا على يوسف الفهري وأنصاره حملة رجل واحد، فدارت بينهما رحى معركة شديدة أبلى فيها كل فريق بلاءً عظيمًا، وكثر القتل في أصحاب يوسف الفهري، فهلك أكثر من معه، وانهزم وتفرق أصحابه عنه.

### الخصومات العشائرية العربية في الشرق وصداها في إسبانيا:

تعتبر فترة الأربعين سسنة - من مقتل عبد العزيز حتى تأسيس إمارة قرطبة الأموية على يد عبد الرحمن الداخل - من أسوأ العهبود في تاريخ إسبانيا المسلمة. وقبل فك طلاسم هذه الحقبة المظلمة، يتعبن علينا إلقاء الضوء في إيجاز على حالة الخلافة الأموية في دمشق وخاصة في ما يتعلق بنفوذ العشائر العربية المتنافسة على قيادة الإمبراطورية الجديدة وما اعترى هذا النفوذ خلال الفترات المتعاقبة لخلفاء بني أمية، لأن صراع تلك العشائر في الشرق سيمتد أثره إلى شمال أفريقيا وستصطلي إسبانيا بناره التي اجتاحت لقرن كامل حتى تنظفئ جذوتها. يحفل القرن الثامن الميلادي بمظاهر الخصومة بين مثلي الطائفتين العربيستين الكبيرتين: القيسيين والكلبيين. ولم تكن الخصومة بينهما وليدة الساعة بل إنها تضرب بجذورها في أعماق الماضي، وكانت موجودة في عهد الرسول وخلفائه الراشدين. وتتصل طائفة القيسيين (قيس عيلان) بفرع المضربين الذي يتفرع بدوره لعدة قبائل مثل ذبيان، كلاب، قصير. في زمن الرسول عليه كان القيسيون بدوا رحلاً، يتنقلون بين شمال ووسط شبه الجزيرة العربية، من شاطئ البحر الأحمر حتى تخوم العراق،

وأتاحت الفتوحات الإسلامية لمعظمهم (وقد شاركوا فيها بفاعلية) ترك ديارهم غير الصالحة للسكنى في شب جزيرة العرب والاستيطان في كل أراضي الشام لدرجة أنهم أصبحوا يمثلون أكثرية سكان المدن العربية في العراق مثل الكوفة والبصرة. وبعد انتقال مقر الخلافة في دمشق (إلى قلب البلد الذي اختاروه طواعية للهجرة) تصاعد دورهم السياسي والعسكري بشكل ملموس. أما الكلبيون فيستصلون بفرع قضاعة/ قحطان، ويسمون باليمنيين بالرغم من أن هجرتهم من اليمن السعيد كان قد مضى عليها أمد بعيد.

ومن قديم الزمان والخمصومة متأصلة في أفراد كل عمشيرة ولا يمكن أن تنمحي بموجب أي التزام. وأسباب تلك الخمصومة لا ترجع فقط إلى اختلاف أصول هاتين الطائفتين بل إلى الشعـور - اللاإرادي، لحد ما - بالسخط وعدم الارتياح الذي يحس به سكان المناطق الصحراوية القاحلة تجاه الـقادمين من الأراضي الخصبة. وهناك عامل آخر في غاية الأهمية برغم تأخره ويتمثل في الفضل الذي أنهم به الإسلام في بدايته على القيسيين، مرجئًا بذلك الكلبيين إلى مرتبة تالية. وفي كمل الأحوال، فإن الخمصومة القائمة بين القيسيين والكلبيين – أو بين المضريين واليمنيين بوجـه عام – كانت في نمو مطرد خلال الفترة الأولى من تاريخ الخلافة الأموية. ولم يتورع الخلفاء الأمويين عن إذكاء نار الصراع بين الطائفتين دون التحيز لأي منهما. كان الأمويون يميلون تارة إلى القيسيين وإلى الكلبيين تارة أخرى طبـقًا لما تمليه روابـط المصاهرة - من جهة نسائهم – بكلا الفريقين. فقد مال معاوية بن أبى سفيان وابنه يزيد إلى اليمنيين لأن أم يزيد كانت منهم. ولهذا السبب حاول القـيسيون تفجير سلطة معاوية الثاني ومروان الأول عندما ساندوا عبد الله بن الزبير الذي تجرع - عام 684 (65 هـ)، بالقرب من دمشق - كأس الهزيمة من القوات الكلبية الموالية لمروان الأول. ومنذ تلك الواقعة تأججت نار الكراهية في قلوب القيسيين،

وأصبح كل فسريق يتربص الدوائس بالآخر. في تبادل مستسمر للانتـصارات والهزائم. حاول الخليفة عبد الملك نزع فتيل الصراع باستمالة القيسيين إلى بلاطه وبالزواج منهم، كما انتهج في نفس الوقت - وبإيعاز من بعض أمراء بني أمية - سياسة تخدم تطلعاتهم. لكن محاولاته ضاعت سدى لأن الوضع الجديد للقيسيين أثار غضب اليمنيين فدبروا قتل يزيد الثاني وفرضوا تنصيب يزيد الثالث خلفًا له. ولما جاء مروان الشاني (آخر خلفاء بني أمية في الشرق) حاول التقرب من الحجازيين القيسيين، ومضى في تلك السياسة المخالفة لنهج سلفه حستى أطاح به العباسيون. ومع هذا، لم تضع النهاية المأساوية لخلافة دمشق الأموية حدًا للصراع بين العشيرتين الكبيرتين، وسيظل المؤرخون العرب يتحدثون عن الصدامات الدامية بينهما حتى نهاية القرن التاسع الميلادي. ذكرنا من قبل أن موسى بن نصير عندما قدم إلى إسبانيا - عام 712 (93 هـ) - كان بصحبته جمع غفير من المقاتلين العرب. وما لم نذكره هو أن هؤلاء كانوا بين قيسيين حجازيين ويمنيين، ومن البديهي أن تنتقل معهم ثاراتهم القديمة إلى إسبانيا مثلما رافقتهم في الأمس الـقريب إلى شمال أفريقيا والمغرب. وهذا ما حدث بالفعل، إذ استجاب كل فريق لداعي العصبية القديم دون اعتبار للأبعاد السياسية المترتبة على الصراع. ما زاد الطين بلة على أرض إسبانيا نشوب صدام آخر بين العرب والبربر المغاربة بسبب تعالى العرب عليهم. ولما كانت طبيعة البربري لا تقبل الاستكانة والذل فقد تحزب البربر ضد العرب المتغطرسين. إذا أخذنا في الحسبان هذا الوضع المتفجر سهل عليها فهم الصدامات الدامية التي تفشت - بين القيسيين واليمنيين من جهة، وبين العرب والبربر من جهة أخرى - طيلة فتـرة الحكام السابقين على تأسيس إمارة قرطبة وامتدت إلى بدايتها(1).

<sup>(1)</sup> ليفي بروفنسال، المرجع السابق، ص 60.

سياسة التخلص من الأعداء بالغدر والحيلة أو بالعنف والفظاعة هي التي سيتبعها عبد الرحمن حيث لا يجدي الترغيب والترهيب. ولن يكن طوال عهده، أي خلال 30 سنة من مناهضة خصومه، معرضًا شخصه للأخطاء والتضحية، ولن يتردد في توجيه الضربات دون شفقة أو رحمة إلى أولئك الذين يخونون عهده، وستسيطر على كل أعماله روح الاستبداد التي لا تعرف التساهل الذي قد يستغله خصومه ضده.

والحقيقة أنه كان من الصعب إرضاء كل العناصر من أصحاب الأغراض والأهواء المختلفة. فيهناك الفهريون من أتباع الوالي القديم وهؤلاء فيقدوا نفوذهم وسلطانهم وكان يراودهم الأمل دائمًا في استعادتها. ثم هناك اليمنيون وهؤلاء هم الذين نصروا الأموي لاحبًا فيه ولكن كرهًا في العصبية المناهضة لهم – عصبية القسيسية – ورغبة في التأثر لهزيمة شــقندة وكان من الطبيعي أن يفكروا في فرض الوصاية على عبد الرحـمن أو اختيار أمير منهم. ولكن من حسن خظ الأمير أن خصومه الذين رفعوا راية العصيان لأسباب شخصية أو إرضاء لأهواء ونزعات خاصة لم يعرفوا كيـف يتحدون جميعًا ضده. وهكذا عرف كيف يتخلص منهم بفضل مواليه وبعض الزعماء المخلصين لهم ثم بفيضل البربر الذين جلسبهم من المغرب. اندلعت أول هذه الشورات هذه الثورات بطليطلة بعد ثلاث سنوات من موت يوسف الفهري (145 هـ)، ولن تقمع إلا بعد سنتين 147 هـ (764 م). قام بهذه الثورة القائد الفهري هشام بن عروة الذي استقل بحكم طليطلة وظل يسود عاصمة القوط إلى أن سار إليه جيش أموي يقوده بدر وتمام بن علقمة. ولم يستدع الأمر قيام عمليات عسكرية إذ ضاق أهل طليطلة ذرعًا بطول الصراع وفاوضوا القائدين اللذين أقر النظام وعادا إلى قرطبة ومعهما زعماء الشوار الذين شهر بهم في شوارع المدينة فحلقت رؤوسسهم وذقونهم وألبسوا مسلا مضحكة ووضعوا في سلال

تحملها الحمير، ولن تثور طليطلة (التي عرفت بعصيانها المستمر والتي سببت لقرطبة كثيرًا من المتاعب (حتى القرن العاشر) إلا في أواخر عهد عبد الرحمن، سيشعل لهيب الفتنة فيها آخر أبناء يوسف الفهري وهو أبو الأسود محمد الأعمى الذي سينهزم أمام عبد الرحمن نفسه في ربيع الأول 169 هـ (سبتمبر 785 م).

### المنصور واليمنية:

ومن بين المؤامرات الخطيرة التي اشتركت فيها اليمنية تلك الثورة التي قام بها الزعيم العربي العلاء بن مغيث، وذلك لاشتراك بعض الدعاة العباسيين الذين أرسلهم الخليفة بالمشرق. واندلعت نيران هذه الثورة 146 هـ (763 م) في منطقة باجة (Beja) من جنوب البرتغال الحالية نزل العلاء ورفع رايات العباسيين السوداء. أرسل الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور هذا الرجل إلى الأندلس وأمده بالأموال ووعده بولاية الجزيرة إذا تمكن من خلع المغتصب الأموي. وكمان مجرد نبأ إعلان أن العلاء يممل لحساب الأسرة الخلافية الجديدة في المشرق ورفع أعلامها السود كافيًا لأن يجمع حوله كثيرًا من عرب إسبانيا من كل العناصر من «بلديون» و«شاميون» ممن كانوا يتحينون الفرص لعمل الثورة والنهب والسلب أو ممن كانوا يبحثون عن شفاء غلة أحقادهم القديمة. وانضم فعلا إلى الحركة كشير من اليمنيين بوجه خاص وكذلك الفهريين الموجودين بهذه المنطقة. واستشعر عبد الرحمن ذلك الخطر الداهم الذي لم يسبق له مثيل، والذي تمثل في وجود داعية عباس في إسبانيا. فاختار عددًا من جنده المخلصين وذهب للاعتصام بقلعة قرمونة غير بعيد من شرق إشبيلية. وحاصره الداعية العباسي في القلعة البعيدة المنال مدة شهرين. وعندما علم عبد الرحمن بضيق أصحاب العلاء بالحصار وذهاب بعضهم إلى

بلادهم قرر توجيه ضربة جريئة على المحاصرين انتهت بتشتيتهم وبعثرة شملهم. وقتل العلاء نفسه وكثير من قواده. ولكي يزيل من ذهن المنصور محاولة انتزاع الأندلس منه أمر فقطعت رؤوسهم في ميدان المعركة، وأرسلت إلى قرطبة حيث حنطت ووضعت في كيس مع الرعاية السوداء التي حملها الداعية، وكذلك بطاقة تقليدية (توليته)، وقصة هزيمته. وعهد بكل ذلك إلى تاجر كان عليه أن يقوم بأعمال تجارية في القيروان وطلب إليه أن يضع ذلك الحمل الفظيع ليلا في سوق القيروان عاصمة المغرب العربي. ولا شك في أنه كان لذلك العمل أثر مزعج، فعندما علم الخليفة المنصور بذلك حمد الله أن جعل بينه وبين هذا الشيطان (عبد الرحمن) بحراً.

أراد عبد الرحمن بأعمال العنف هذه أن يحكم بالإرهاب ولكن العرب لم يكونوا ليجزعوا بسهولة. ففي 149 هـ (766 م) قام اليمنيون بفتنة أخرى، في منطقة لبلة (Nieble)، دعاهم إليها من يسعى سعيد المطري (الذي طالب بثأر العلاء ولكن دون أن يشترك فيها العباسيون اشتراكا مباشراً حسب ما يظهر من الجائز أن يحاول الشوار إعطاء ثوراتهم صبغة شرعية عن طريق المناداة بالخليفة الشرعي). تمكن هذا الرجل من الاستيلاء على إشبيلية ثم ذهب وقصن في قلعة مجاورة (هي دغواقة (Wicala de Guadiara) ولكن عبد الرحمن ذهب لحصاره. وأظهر المطري جرأة كبيرة ولكنه دفع حياته ثمناً لها واستسلمت قواته بعد مقاومة عنيدة. بعد ذلك بقليل حاول اليمنيون زلزلة نير عبد الرحمن الذي كان قد رأى التخلص من أحد زعمائهم الأقوياء وهو أبو الصباح يحيى اليحصبي، وذلك بقتله في حيضرته، في نفس العام الذي ثار فيه المطري، وانتظرت اليمنية فرصة مناسبة للثأر لمقتله. وبينما كان عبد الرحمن يواجه ثورة البربر (شقيا بن عبد الواحد المكناسي) قامت اليمنية تحت قيادة عبد الغفار ابن عم أبي الصباح وزعيم آخر هو حياة بن ملامس،

وحاولوا مفاجأة قرطبة وكان عبد الرحمن قد خرج عنها ولكن تمكن عبد الرحمن من تشتيتهم بفضل ابن عمه عبد الملك ابن عمر. وطارد الزعيمين اليمنيين حتى شمال الوادي الكبير حيث هزمهم - بفضل استراتيجية ناجحة هي شراء البربر - هزيمة دامية على ضفة أحد فروع الوادي الكبير (وادي قيس - حاليًا Bembezar) 157 هـ (774 م).

### ثورة شقيا بن عبد الواحد البريري

نشبت ثورة بربرية خطيرة في شمال شرق إسبانيا في عام 151 هـ (768م) زعيمها رجل من قبيلة مكناسة البربرية يدعى شقيا بن عبد الواحد، كان يعمل علمًا للصبيان، وكانت أمه تسمى بفاطمة، فادعى أنه فاطمي من سلالة النبي ﷺ. وتمسى بعبد الله بن محــمد ودعا الناس إلى اعتناق الدعوة العلوية التي كان يدعـو لها كي يخلصهم من حكم الدولة الأموية في إسـبانيا ثم سار إلى شنتبرية، فالتف حوله كثير من البربر وعظم أمره، فسار إليه الأمير عبد الرحمن بن معاوية على رأس جيش كثيف، فلم يستطع ابن معاوية قتاله والإيقاع به، إذ كان شقيا يتبع خطة عسكرية محكمة، فهو يخرج إذا أمن وعلم إن لا خوف عليه من الخروج، أما إذا أدركه خطر ما فإنه يعمد إلى الهروب دون أن يقدم على مـواجهة الجيش الأموي، ولذلك عاد الأمـير عبد الرحمن بن معاوية إلى قرطبة وعمهد إلى والي طليطلة جيب بن عمبد الملك بقمع ثورة الفاطمي، فاستعمل حبيب على شنتبرية سليمان بن غشمان بن مروان بين إبان بن عشمان بن عشفان، وأسند إليه مهمة الدفاع عنها ضد هجمات الفاطمي وأمره بالقبض عليه، ولكن الفاطمي حينما شعر أن قواته تفوق إمكانات والي شنتـبرية وانحدر من أعالي الجـبال بجموعه إلى شـنتبرية واستولى عليها وقتل واليها سليمان بن عثمان، واشتد أمره وطار ذكره وغلب

على ناحية قورية، ومدلين وماردة. وهو حبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان. وقد دخل إسبانيا قبل الأمير عبد الرحمن بن معاوية، وكانت له مكانة عظيمة في قلب الأمير عبد الرحمن لم تكن لأحد من أهل بيته: وقد ولاه طليطلة وأعمالها، وتوفى في أيام الأمير عبد الرحمن فشهد جنازته وصلى عليه، وهو القائل يخاطبه مغريًا لأبي الصباح اليحصبي زعيم اليمنية.

في قــتل ذي احن يرتاد للنقم واشـدد يديك به تبرأ من السقم أن الصــرامـة فـعلة الكرم يا ابن الخلائف إني ناصح لكم لا يفلتنك فياتينا ببائقة جلله غضبًا من الهندي ذا شطب

قورية مدينة قديمة عرفت قبل الفتح الإسلامي باسم Caurium وهي من فتوح موسى بن نصير، وقد أصبحت بعد ذلك من كبار معاقل الجوف وإن كانت دائمًا معقلا للثوار والخارجين على الحكومة المركزية في إسبانيا، وقد استولى عليها أردون الأول ملك ليبون 246 هـ (860 م) ولكن المسلمين لم يلبثوا أن استردوها ومهد الخليفة عبد الرحمن الناصر إقليمها وأخلاه من الثوار وتابعه في ذلك المنصور محمد بسن أبي عامر. وفي عصر الطوائف صارت قورية من توابع إمارة بني الأفطس في بطليوس إلى أن استولى عليها ألفونسو السادس قبل استيلائه على طليطلة 478 هـ (1085 م). ولكن المرابطين عادوا واستردوها، وفي أيام الموحدين أصبحت معقلا إسلاميًا ونقطة دفاع من جديد. ولم تسقط في أيدي ألفونسو الشامن ملك قشتالة إلا حوالي عام جديد. ولم تسقط في أيدي ألفونسو الثامن ملك قشتالة إلا حوالي عام مدلين فيما يقرب من عام 80 ق. م على يد القائد الروماني القنصل كينتو ميسيليو ميتيليو ميتيليو Quinto Cecilio Metello. وكانت في البداية معسكرًا حربيًا

ثم تحولت إلى مركز عمراني رئيسي، وارتفعت بعد ذلك بحيث أصبحت مستعمرة رومانية. وقد سقط هذا الحصن في أيدي فرسان القنطرة في 623 هـ (1234 م). وفي العام الـتالي (152 هـ/ 769 م) سار الأمـير عـبد الرحـمن بنفسه لقتال الفاطمي، ولكنه - كعادته - امتنع بالجبال، فلم يجد الأمير سبيلا إلى مطاردته فارتد إلى قرطبة، ثم أرسل إلى قستاله في العام التالي (153 هـ/ 770م) مولاه بدرًا، فسهرب الفاطمي كعادته إلى المفاوز والجبال. وفي عام 154هـ/ 771 م غزاه الأمير عبد الرحمن بنفسه، فلم يفلح أيضًا في حمله على مغادرة مـواقعه. ثم بعث إليه في الـعام التالي (155 هـ/ 772 م) مولاه عبيد الله بن عثمان، فسار الجيش والتقى بالـثائر البربري، ولكن الأخـير استطاع بمواهب من مكر ودهاء وخداع أن يفسد جيش أبي عثمان وأن يستميل جنده البربر إلى صفوف، فاضطر عبيد الله بن عشمان إلى الفرار، فخنم الفاطمي ما في عسكره من مؤن وعتاد وسلاح، وقــتل جماعة كبيرة من قواده وكذلك جماعة من بني أمية كانوا في عسكر ابن عثمان. ثم سار الفاطمي -عقب انتصاره على جيش عبيد الله بن عشمان - إلى حصن الهواريين أو الهوازيين وبه عامل للأمير عبد الرحمن، فاستدرج الفاطمي هذا العامل وحمله على الخروج من حصنه وعندئذ هاجسمه وقتله، وغنم كل ما كان لديه من خيل وعدة وسلاح. وفي نفس العام (155 هـ/ 772 م) خرج الأمير عبد الرحمن بن معاوية على رأس جيش كبير ووصل إلى شنتبرية منطقة نفوذ الثائر البـربري، فعمد الثائر الـبربري إلى الفرار – كعادتــه – من وجه الجيش الأموي ولم يتسهيأ للأمسير الاشتسباك معه والسنيل منه والإيقاع به، فلجأ عسبد الرحمن بن معاوية إلى اصطناع طريقة جديدة وأسلوب مبتكر للقنضاء على هذه الثورة، فعمل على تقريب أحد زعماء البربر وهو هلال المديوني فعينه واليًا على المناطق التي يسيطر عليها الثائر البربري، وكتب الأمير له عهدًا على

قومه وأقرد على موضعه، وكان هلال المديوني هذا أحد زعماء البربر في شرق الأندلس، وكلفه أمر القضاء على الفاطمي ومتابعته، فنجحت هذه الخطة في تخلي كثير من البربر عن الشائر البربري وانضمامهم إلى هلال المديوني باعتباره صاحب سلطة شرعية من قبل حكومة قرطبة ودب الخلاف والشقاق بين صفوف البربر الثائرين، فاضطر الثائر البربري - لا سيما بعد أن انفض عنه كثير من أنصاره - أن ينسحب من شنتبرية إلى الشمال ليعتصم بحصن شبطران الحصين وفي العام التالي (156 هـ/ 772 - 773 م). خرج الأمير عبد الرحمن بن معاوية بنفسه لقتال الثائر البربري، فحاصره بحصن شبطران الحصين وضيق عليه، ولكنه اضطر للعودة مسرعًا إلى قرطبة حينما أتاه الخبر بعصيان أهل إشبيلية وثورة حيوة بن ملامس والثائرين معه، فرجع إلى حاضرته، مرجئًا القضاء على الفاطمي إلى حين القضاء على ثورة المهنة.

وفي (158 هـ/ 774 م) خرج الأمير عبد الرحمن بن معاوية مرة أخرى لقتال الثائر البربري بجيش كبيسر العدد، كثير العدة، فسار إلى أن وصل قورية وقد شدد على البسربر من أهلها الذين سبق إن غدروا بأبي زعبل الصدفوري عامله على قورية وأسلموه إلى شقيا البربري الذي قام بقتله، فقتل الأمير عبد الرحمن منهم كثيرًا ولا سيما من كبار رجالهم، واتبع الثائر، ففر بجموعه، وتتبعهم الأمير عبد السرحمن حتى جاوز قصر الأبيض، ولم يقف للثائر على أثر فعاد إلى قرطبة. وفي العمام التالي (159 هـ/ 775 م) سيسر الأمير عبد الرحمن جيشًا آخر لقستال الثائر البسربري، ولكنه - كعادته - اعتمام بمفاوز الجبال، فعاد الجيش إلى قرطبة. وفي 160 هـ (775 - 776 م) جهز الأمير عبد الرحمن جيشًا قويًا أسند قيادته إلى قائدين مشهورين بالشجاعة والإقدام عبد الرحمن جيشًا قويًا أسند قيادته إلى قائدين مشهورين بالشجاعة والإقدام عما أبو عثمان عبيد الله ابن عثمان وتمام بن علقمة، وسيرهما لـقتال الثائر

الفاطمي، فـحاصراه شهـوراً عديدة وهو في حصن شبطران، ثم أرسـلا إليه رسولا يدعى وجيــها الغساني وهو ابن أخت عــبيد الله بن عثمــان، ليفاوض الفاطمي في أمر استسلامه، ولكن الفاطسمي استطاع أن يدعو وجيها الغساني وأن يعرض عليه دعسوته، فاقتنع بدعوته وآمن بها، فانضم إليه وأقام عنده، وأصبح من أنصاره ومن أكبر أعوانه، ولذا لم يجد عبيد الله بن عثمان وتمام بن علقمة بدًا من قتال الفاطمي، ودارت بين الطرفين معارك عنيفة، ولكن الفاطمي استطاع أن يتغلب على جيش الإمارة الأمسوية، الذي اضطر للعودة ﴿ إلى قرطبة، دون أن يوفق في القضاء على الفاطمي، بينما اتجه الفاطمي إلى شنتبرية ونزل بقرية من قراها يقال لها قرية العميون، وكانت نهايته بها، إذ ائتمر به اثنان من أصحابه، فقتلاه، واحتزا رأسه وتوجها إلى عبد الرحمن بن معاوية ومعهما رأس الثائر البربري، ويذكـر صاحب أخبار مجموعة أن القائد الأموي وجيهًا الغساني، ظل مخلصًا للثائر الفاطمي حتى بعد قتله، إذ هرب إلى جبال البيرة وما زال يقاتل جيوش الأمير عبد الرحمن الداخل بشجاعة واستبسال حتى قتل. كانت البيرة ELVIRA من كبريات حواضر جنوب شرق إسبانيا وأصل اسمها أيبيري قديم مركب من ili - Berri أي المدينة الجديدة، وبها نزل جند دمشق حينما فتح العرب إسبانيا، ثم خرجت في الفتنة القرطبية وانتقلت عاصمة إقليمها إلى غرناطة، وأصبحت البيرة تابعة لها، وكانت أطلالها تقع على مسافة نحو كيلو ترين إلى الشمال الغربي من غرناطة. ويرى الدكتور محمود على مكى أن ثورة شقيا البربري همي أول الثورات البربرية الشيعية في بلاد إسبانيا، كما أنها أول محاولة لإقامة دولة شيعية في الغرب الإسلامي إذ أنها سبقت تكوين دولة الأدارسة العلوية بنحو عـشرين سنة، ويضيف بأن ثورة شقيا البربري كشفت عما يكمن للدعوات الشيعية أن تصيبه من النجاح في أواسط القبائل البربرية.

### دور البربر في ثورة عبد الرحمن بن حبيب الصقلبي

فكر العباسيون في عصر الخليفة المهدي (158 - 169 هـ/ 775 - 785م) في استعادة إسبانيا وجعلها ولاية عباسية تابعة لهم، وقد واتتهم الفرصة بوجود شخصية ثائرة طموحة تتمثل في عبد الرحمن بن حبيب الفهري المعروف بالصقلبي ولم تكن من الصقالبة ولا صلة له بهم وإنما سمي بالصقلبي لطول قامته وشعره الأشقر وزرقة عينيه، وقد استطاع العباسيون تجنيده لخدمتهم ورفع شعاراتهم في إسبانيا الإسلامية.

عبر عبد الرحمن بن حبيب الصقلبي من تونس إلى الأندلس ونزل بساحل تدمير، وأخذ يدعو الناس للدخول في طاعة العباسيين والدعاء للخليفة العباسي المهدي، ودعا لقـتال عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) ورفع الرايات السوداء شعار بـني العباس، فأجابه الكثير من الـبربر، وانضموا تحت لوائه واستطاع أن يكون منهم جسيشًا كبسيرًا وذلك 163 هـ/ 779 م. تدمير، مدينة في جنسوب شرق إسبانيا نسبة إلى تيودوميسر بن عبـــدوش حاكم هذه المنطقة أيام الفتح العربي لإسبانيا وهو الذي عقد معاهدة مع عبد العزيز بن موسى بن نصير احتفظ فيها بشيء من الاستقلال بهذه الناحية الشرقية. وفي عهد عبد الرحمن الداخل تحولت هذه المنطقة إلى كورة عادية قاعدتها أو ريولة. وفي 216 هـ/ 831 م اختطت مدينة مرسيـة أيام عبد الرحمن الأوسط على يد جابر بن مالك بن لبيد عامل تدمير يومثـذ، ولم تلبث مرسيـة بعد ذلك أن صارت قاعدة لكورة تدمير ثم سميت الكورة كلها باسمها. سليمان ابن يقظان الأعرابي كان حاكمًا على مدينة برشلونة وجرندة في الثغر الأعلى ولما خرج بدر مولى عـبد الرحمن الداخل 150 هـ/ 767 م إلى منطقة الثـغر الأعلى ليتفقد أحوال الثغر أخذ كل من اشتبه بولائه لحكومة قرطبة ومنهم

سليمان الأعرابي حسيث نقله إلى قرطبة وفرضت عليه الإقامة فسيها، ويعد أن قضى عبد الرحمن الداخل على ثورة اليمنية بزعامة حيوة بن ملامس، وبعد هذه المأساة التي حلت باليمنية حرض الشاعر المشهر بن هلال القضاعي سليمان الأعرابي، ودعاه إلى أخــذ ثأر اليمنية، فــخرج الأعرابي من قــرطبة وسار إلى سرقسطة مــتمردًا. وقد بدأ سليمان الأعرابي تمرده على الأمـير عبد الرحمن الداخل (157 هـ/ 774 م) بالتعاون مع الحسين بن يحيى الأنصاري والى سرقسطة، فأرسل الداخل إلى سسرقسطة جيسشًا بقيادة ثعلبة بن عبسيد الجذامي، ولكن هذا الجيش تعرض للهزيمة وأسر القائد ثعلبة وذلك (158 هـ/ 775 م). ولم يكتف سليمان الأعرابي وحليفه الحسين بن يحيي الأنصاري بذلك بل أرسلا للإمسبراطور شارلمان (160 هـ/ 777 م). طالبين منه الزحف إلى الأندلس، ووعده بتسليم برشلونة وسرقسطة. ولم يكن شارلمان يزهد في السيطرة على الأندلس، إذ كان يحلم بطرد المسلمين من الأندلس، فلبّى دعوة العصاة، ووافق على عسروضهم وبعث إليه سليمان الأعرابي بأسسيره ثعلبة بن عبيد رمزًا للثقة والتحالف، ثم عبر شارلمان بجيوشه إلى إسبانيا في (161 هـ/ 778 م) ولكن تحطمت أحلامه وآماله عند أسوار مدينة سرقسطة، ورجع خائبًا إلى بلاده وتعرض لهـجوم المسلمين والبشكنس الذين دمـروا مؤخرة جيـشه، وكان شارلمان عند انسحابه قد أرغم سليمان الأعرابي على التراجع معه لعجزه عن تحقیق مسا وعده به بإدخاله مدینة سرقسطة، ثم أطلق سسراحه فانزوی فی مدينة برشلونة. كتب عبد الرحمن بن حبيب الصقلبي إلى سليمان بن يقظان الأعرابي - مستغلا استياءه بعد فشل حملة شارلمان - يـدعوه لنصرته، فلم يجبه سليمان إلى ذلك. مما أدى إلى خروج عبد الرحمن بن حبيب الصقلبي بحشـوده من البربر متـوجهًا إلى سليـمان الأعرابي، وعند مـشارف برشلونة وقعت بينهما معركة كان النصر فيها لسليمان الأعرابي والهزيمة للصقلبي، فعاد الأخير إلى تدمير واستغل عبد الرحمن الداخل هذا الوضع فسارع إلى تدمير بجيش كبير، فهرب الصقلبي إلى مدينة بلنسية للاحتماء بها وبجبالها المنيعة. وتوجه عبد الرحمن الداخل إلى ساحل تدمر وكانت سفن الصقلبي راسية فيه، فأمر بإحراقها. وفي نفس الوقت لجأ الداخل إلى سلاح المال، فأعلن بذل ألف دينار لمن يأتيه برأس الصقلبي، فاستطاع رجل من البربر يسمى مشكار أن يتقرب من الصقلبي ويصبح من أصحابه، وأظهر له النصيحة، فاطمأن إليه وصار من ثقاته، فتمكن منه مشكار البربري، وقتله، وأتى برأسه إلى عبد الرحمن الداخل.

بلنسية Valencia مدينة كبيرة في شرق الأندلس تقع على بعد أربعة ومنطقة بلنسية مشهورة بخصبها ويرويها النهر الأبيض أحد فروع نهر توريا المسمى بالنهر الأحمر. وقد اشتهرت بلنسية بزراعة الأرض بصفة خاصة وفي ذلك يقول العلدري: ويزرع فيلها الأرز وهو ينجب فيلها، ومنها يحمل إلى جميع بـلاد الأندلس وقد فتحـها العرب (95 هـ/ 714 م) وبقيت في أيديهم إلى أن تعرضت لغزو القائد القشتالي المعروف بالسيد القنبيطور أي المحارب El - Poema الذي كتب حوله الإسبان القصص والملاحم El - Poema del Cid وتغنوا بقوته وشسجاعته بل قرنوا اسمه بمدينة بلنسية فقالوا بلنسية السيد Valencia del Cid على اعتبار أنها كانت مقراً لحكمه حتى وفاته (478 - 492 هـ/ 1085 - 1085 م)، ولقد استمرت زوجته Jimena خيمنا تحكم بلنسية بعد وفاة السيد مدة ثلاث سنوات ثم استردها المسلمون بقسيادة القائد المرابطي مزدلي (495 هـ/ 1102 م) فأعاد أمير المسلمين يـوسف بن تاشفين تجديدها وردها أحسن مما كانت. ثم تأسست بها بعد ذلك إمارة بني مردنيش إلى أن ستقطت نهائيًا في يد ملك أراجون خايمي الأول الملقب بالفاتح

(636هـ/ 1238 م). وفي هذه الفترة اشتعلت عدة ثورات بربرية في مواضع مختلفة من الأندلس، ففي (162 هـ/ 778 م) سير عبد الرحمن الداخل جيشًا بقيادة مولاه بدر لقيتال إبراهيم بن شيجرة البرنسي، وكان قد عصى عليه فقيتله. كما ثار البيربر بقيادة بحيرة بن البرانس فبعث الأمير عبد الرحمن الداخل إليه مولاه بدر فقتله، وشتت جموع البربر. وفي عام (164هـ/ 780م) ثارت فتنة بين بربر بلنسية وبربر شنتبرية، وجيرت بينهما معارك شديدة قتل فيها الكثير من الجانبين وفي عام (170 هـ/ 786 م) خرج الأمير عبد الرحمن الداخل لقتال محمد بن يوسف الفهري، فلما وصل الأمير إلى قورية، فر الفهري، بينما أدركت قوات الأمير عبد الرحمن الكثير من أنصار الفهري، كما وقع الأمير ببربر نفزة: «فأذلهم وأذهب عاديتهم ومن المرجح أن بربرنفزة كانوا يسكنون قورية وكانوا من أشد المؤيدين والمخلصين لمحمد بن يوسف بن عبد الرحمن الفهري.)

### الثورات وخلفاء عبد الرحمن الداخل

مات عبد الرحمن الداخل في 25 من ربيع الثاني (172 هـ/ 30 سبتمبر 788 م) وله من العمر أقل من 60 عمامًا. ودفن في قمر (روضة) بالقصر الأميري. ويمدح الكتاب العرب جميعًا شخص ذلك الذي أقام الأسرة الأموية بالمغرب الإسلامي. ذلك الأمير الشامي الذي يوصف بطول القامة ولبس البياض - لون الأسرة - والشعر الأصفر الذي يغطي جبهته في حلقات ودوائر، والوجه الصبوح الذي لا يشينه إلا فقدان إحدى عينيه، والذي عرف بأنه شاعر وخطيب فصيح، ظل طوال 30 عامًا يصارع الصعاب المختلطة

<sup>(1)</sup> د. حمدي عبـد المنعم محمد حسين، ثورات البربر في الأنـدلس في عصر الإمارة الأموية، ص 26.

وتصارعه دون أن يتطرق إليه اليأس أبداً. وترك لخليفته عملكة لم تؤثر فيها الهجمات النصرانية، والتي كان قد اضطر إلى الدفاع عنها رعاياه أنفسهم. ويمكن اعتبار عبد الرحمن الداخل على الجملة كواحد من أعظم أمراء الأسرة الأموية التي دانت بإحيائها من جديد، وربما أن عبد الرحمن الداخل كان أعظمهم جميعًا لو لم يأت عبد الرحمن الثاني الأوسط وعبد الرحمن الثالث الناصر في القرنين التاسع والعاشر وخاصة الثاني منهما ليكسفا اسم سميهما بعض الشيء - كما يقول بروفنسال. ونحن نريد أن نعرف موقف خلفاء عبد الرحمن من هذه السياسة الداخلية التي أشرنا إليها هل كانوا أمناء على هذا التراث الذي تركه أبوهم أو خرجوا عليه؟.

الحقيقة أن خلفاء عبد الرحمن كان رائدهم في سياستهم الداخلية تحقيق الوحدة القومية لأنها السياج الذي يصون حضارة الأندلس والذي يصعد غارات العدو، هذا مع المحافظة على سلطان الأمويين ومكاسبهم. كان تحقيق هذه الأهداف يتوقف على شخصية الأمراء وعلى قدراتهم فإن بناء الدولة يتوقف على قوة الأمير الحاكم. على هذا الأساس نستطيع أن نقسم الفترة الواقعة بين عبد الرحمن الأول وقيام الخلافة في عصر عبد الرحمن الناصر الي عهدين، عهد قوة ويشمل حكم هشام والحكم وعبد الرحمن الأوسط؛ هؤلاء الأمراء الذين تنوعت شخصياتهم واختلفت مواهبهم. كان هشام تقيًا منصرفًا للعلم حتى لقبوه بالرضى وكان الحكم بن هشام أمويًا قرشيًا البأس (قوي الشكيمة)، على حين كان عبد الرحمن الأوسط أميل إلى المهدوء والدعة، وكان ثلاثتهم من أعظم الشخصيات التي شهدها تاريخ إسبانيا الإسلامية خاصة وتاريخ المسلمين عامة. أما العهد الثاني الذي يقع بين عبد الرحمن الأوسط حتى ظهور عبد الرحمن الناصر فهو العهد الذي ضعفت فيه الإمارة وتفككت، ولم يشهد أمراء لهم مشل ما للأمراء الأوائل من القدرة

والكفاية. كانت السياسة الداخلية لأمراء العبهد الأول هي تطبيق (دقيق) لأركان سياسية عبد الرحمن الأول من حرص على الوحدة القومية بنفس القوة التي رأيناها في عهد عبد الرحمن كان نوع المشاكل التي واجهوها هي نفس نفس المشاكل التقليدية التي واجهها عبد الرحمن وكانت حلولهم لها أو موقفهم منها لا يختلف عن موقف عبد الرحمن، هذه المشاكل هي موقف الدولة من الأعداء التقليديين: العرب البربر.

### العرب:

لم يكف العرب اليمانية أو القيسية الحجازية من الثورات طوال هذا العصر تحدوهم آمالهم التقليدية في الغلبة والسيادة وإخضاع الأمويين لنفوذهم وسلطانهم، وكانت قوة العرب تظهر على السطح سافرة في بعض الأحيان أو مستقرة في بعض الأحيان الأخرى، مستترة خلف الخارجين من البيت الأموي نفسه من أبناء عبد الرحمن أمثال سلمان أو عبد الله أو متحالفة مع حركات البربر أو الموالي أو المستعربين. أطلت اليمانية برأسها بعد وفياة عبد الرحمن الأول مباشرة وانتشرت ثوراتهم في برشلونة وسرقسطة من الشوار بعد أن أخضعهم لسلطان الإمارة عام 160 هـ. وتجددت ثمورات العرب في عهد الحكم عام 181 هـ في نفس المنطقـة تقريبًا، منطقـة سرقسطة والثـغر الأعلى ّ (وكان أعمامــه يؤججون الثورة ويدفعــون العرب إلى الخروج ولم يكن بطش الحكم بهؤلاء الثوار أقل من بطش أبيه بهم. ولم تهدأ فتنة العرب في عهد الحكم فقلد أطلت برأسها في عهد عله الرحمن الأوسط، وانطلقت الفتنة العربية في تدمير، إذ وقع الخلاف بين الحجازية واليمانية، وقامت المعارك بينها وقتل كثيـرون من الفريقين. وبعث عبد الرحمن إليهم حـملة بقيادة يحيى بن عبد الله فلم ينجم في القضاء على هؤلاء الشوار العرب الذين استمروا يتحدون سلطان قرطبة، حتى هدأت فتنتهم عام 213 هـ، وكان موالى الأسويين ورجالهم الذين اصطنعوهم عدتهم في هذا النضال المر من أجل تثبيت النفوذ والسلطان.

### البريره

ولم يكن من المعقول أن تستأصل من البلاد المشكلة العربية نهائيًا، وكان الذي حدث أن الأمراء الأمويين كانوا أقوى من العرب فخفت صوتهم واستقرت نواياهم لتظهر سافرة في عهد الضبعف الذي منيت به الإمارة بعد عبد الرحـمن الأوسط. وواجه أمراء هذا العصر مشكلة العـرب العاربة البربر وذاقوا منهم مثل ما ذاقوه من العرب، وكان البربر يغلب نفوذهم على المناطق الغربية والشمالية، ولم يتركسوا فرصة إلا وانتهزوها لنفث أحقادهم ومناوأة الإمارة الأموية، وكمانوا في معظم الأحيان يؤلبون المولدين من أهل البلاد أو المعاهدين من النصاري. وقد أطلت الفتنة البربرية (برأسها) في عهد الحكم الأول حينما استطاع عمه سليمان أن يحشد البربر لتأييد حقه في العرش وسار بهم نحو قسرطبة ليلقى الهزيمة السنكراء قرب هذه المدينة 183 هـ. وظل الحكم يتابع هذه الثورات بالقوة والبطش فهدأت في عهده حينًا لتظهر مرة أخرى في عهد عبد الرحمن الذي لم يكن أقل حرصًا على القضاء عليهم من أسلافه، وستظل المشكلة البربرية كامنة طوال عهد عبد الرحمن لتظهر في عصر الفتنة والضعف. وقد استجدت في أيام هؤلاء الأمراء مشاكل داخلية من طراز جديد لم يكن مألوفًا من قبل، جاءت نتيجة لأخطاء عبد الرحمن، ثم نتيجة لتطور الحياة الإسلامية في البلاد فقد ظهرت مشكلة المولدين ظهورًا واضحًا في هذا العهد الأول عهد القوة في تاريخ الإمارة.

#### المولدون:

وكان سبب ظهور قوة المولدين يرجع إلى اتجاه أمراء بني أمية إلى تدعيم سلطانهم عن طريق الاعتماد على العرب، وقد أسرف خلفاء عبد الرحمن في اصطناع العرب، الأمر الذي أحس معه المولدون بأنهم مضيعون في دولة هم أصحابها الحقيقون.

وكانت حقوقهم تهدر على (مرور الأيام)، في الوقت الذي زادت فيه أعدادهم باطراد الدخول في الإسلام الذي منضى سريعًا نحو الانتشار في عصر الإمارة وازدادت أعداد المسلمين الجدد في الريف وكانت أشد ظهورًا في المدن الكبرى مثل قسرطبة وطليطلة، والمولدون هم في الحقيقة المسلمون الجدد أو الذين نشأوا نتــيجة الزواج بين العرب وأهل البلاد. والــعرب دخلوا البلاد رجالا فقط لم يدخلوها قبائل بنسائهم وعيالهم، أي أنهم لم ينشئوا جاليات عربية كما كان الأمر في مصر أو العراق أو خراسان. اختلط الجنسان في الأندلس من أول الأمر ونشأ جيل من المولدين يجمعون فضائل الجنسين ويطلبون مكانًا في المجتمع بعد أن انــقطع المد العربي. واعتقد هؤلاء المولدون أنهم هم العرب الذين ورثوا أنساب آبائهم، وأصبح هذا الجيل الثالث أو الرابع من المسلمين شديد الأثر في حياة البلاد شعروا بمركب النقص وأنهم مبعلون عن أمور الدولة وتقاليدها، وقد زادت الهلوة بينهم وبين أمراء البيت الأموي اتساعًا، فقد منح هؤلاء ثقستهم لأهل الشام بحكم اتفاق المشارب من ناحية وبحكم امتياز الشاميين عسمومًا في مسائل السياسة والإدارة. وقد تجلت هذه المشكلة الجديدة فــي ذلك الانفجار المروع الذي شــهدته مدينة قــرطبة في عصر الحكم بن هشام، إذ شهدت المدينة ثورة كبسرى لم تشهد البلاد لها مثيلا من قـبل، وهي تعتسبر من أهم الشـورات الاجتـماعـية التي عـرفتـها الحـياة

الإسلامية، لا تقل أهمية عن ثورة الزنج في العراق في عهد المعتمد العباسي. وقد تولدت هذه الثورة في الحقيقة من عاملين: الأول تحريض فقهاء المالكية في قرطبة، (ذلك أن مذهب مالك صادف قبولا وانتشاراً في إسبانيا الإسلامية في عهد هشام بن عبد الرحمن واكتسب فقهاء هذا المذهب مكانة كبيرة في الدولة في عهد هشام) فلما تولى الحكم أبعد هؤلاء القضاة والفقهاء ولم يخضع لنفوذهم كما خضع أبوه من قبل، اغتاظ الفقهاء لذلك كله وتربصوا له حتى أشعلوا ثورة قرطبة. والعامل الثاني الذي حرك هذه الثورة هو سخط جماهير المسلمين والمولدين التي تجمعت في حي يقع على الضفة الجنوبية لنهر الوادي الكبير ويصله بالمدينة جسر قرطبة الشهير، وقد حنقت الجماهير على جنود الدولة من العرب والموالى وأحسوا بأنهم أحق بهذا الأمر منهم.

واستغل الفقهاء أحقادهم فأشعلوا ناراً وهم العامة بمهاجمة قصر الأمير نفسه للقضاء عليه ولم يتمكن من إخماد الثورة إلا بعد جهد، وتكررت الثورة بعد ذلك بسبع سنوات واشتعلت بصورة أقوى مما كانت عليه في الماضي. وخرجت جماعات كبيرة مسلحة بالبلط والعصى والسكاكين وكل ما وصلت إليه أيديهم من سلاح وفاجأت هذه الجموع الأمر وحاصرته في قصره ولكن سرعة بديهته هدته إلى فكرة مكنته من النصر، فقد استدعى بعض قواته وأمرها بأن تذهب إلى حي الربض فتشعل فيه النار بينما تقاتل بعض القوات الأخرى على أبواب القصر، ولما رأى الثوار مساكنهم تحترق أسرعوا إليها لينقذوا أولادهم ونساءهم، وعلى الجسر هاجمتهم القوات من الأمام والخلف وأوقعت بهم مقتلة عظيمة. ولم يكتف الحكم بذلك بل أعلن الربض بالرحيل عن الأندلس وأجلهم ثلاثة أيام فمن رؤى بعدها في البلاد ضربت عنقه، ثم هدم الحي وأحرقه، فهذه الشورة إحدى الثورات الكبرى التي انتهت إلى تمكين الحكم لبني أمية وأزالت قوة الفقهاء وحطمت نفوذ الجماهير. أما الأفواج

الكثيرة التي هاجرت من الأندلس فقد ذهب فريق منهم إلى مدينة فاس فأقام بها وسمار فريق آخر نحم الشرق برًا وبحرًا فهماجموا الإسكندرية واستولوا عليها بمساعدة بعض العربان وأقاموا فيها حكومة حتى زحف عليهم والى مصـر عبـد الله بن طاهر وحاصـرهم بها وجلوا عـن المدينة وقصـدوا كريت فاستولوا عليها وأقاموا فيها دولة إسلامية ظلت وقتًا غير قصير عرفت بالدولة الكلبية. وقد ثار المولدون في مناطق أخرى غير قرطبة فاندلعت ثورتهم في مدينة طليطلة، (هذه المدينة التي لم تعرف الهدوء أبدًا في ظل بني أمية) فقد كانت بلدًا يدين بالمسيحية قبل أن يدخلها المسلمون، ثم استقرت بها جاليات من المسلمين، لكنها لم تفقد مكانتها في زعامة المسيحية وإن أهلها من النصاري قد استعربوا مع احتفاظهم بحياتهم الخاصة واستقلالهم. وكان الراغبون في الخـروج عن طاعة الدولة الإسلامية من أهل طليطلة يسـتطيعون دائمًا الاستعانة بأمراء النصرانية في الشمال، على كمل حال أعلن المولدون الثورة بطليطلة في أيام الحكم الأول وشجعهم المستعربون وتولى قيادة أولئك رجل اسمه غريب بن عبد الله ظل يناوئ الحكم فلم يتمكن الأمير من القضاء على هذه الحركة إلا بعد وفاة غريب هذا وقد أنزل بهؤلاء المولدين مذبحة أشبه بمذبحة قرطبة، وقد قيل أنه قتل منهم نحوًا من 700 ويذهب البعض إلى أنه قتل 7000، على كل حال استتب له أمسر المدينة من بعد هذا، وسيظل المولدون متربصين ليطلوا برأسهم في عهد الضعف بعد وفاة عبد الرحمن الأوسط.

## ثورات المستعربين:

ومن الغريب أن يمتد لهب الفتنة إلى طائفة المستعربين الذين ظلوا على دين آبائهم واستعربوا لسانًا وحضارة وعقلية، وهم الذين نعموا في عهد

الحكم الإسلامي لما لم ينعموا به من قبل من حريات دينية ومدنية وظفروا بامتيازات اقتصادية طوال عصر الولاة ولم تتغير أوضاعهم كثيرًا بعد قيام الإمارة.

وما كاد عبد الرحمن يستقسر له الأمر حتى مديده لنصاري البلاد وأولاهم الاحترام واعترف لهم بنظامهم الخاص بل اختار لهم رئيسًا من بينهم يعرف بقسومس الأندلسي أو بشيخ نـصارى أهل الذمة. واستعان الأمويون بفنهم فرخسبرتهم ولم يدخروا وسمعًا في سبيل إرضائهم وكسب ودهم، بل بدأت تستقر أوضاعهم في عصر الإمارة وعاشوا مع المسلمين متمتعين بحقوقهم وحرياتهم. ولا ينكر أن أعدادهم كانت كبيـرة، فإنه رغم الأشواط الكبيرة التي قطعتها الحركة الإسلامية منذ الفتح إلا أن جماعات المعاهدين أو المستعربين ظلت ذات قــوة ونفوذ سواء في المدينة أو الريف، ولم تكن قوتهم نابعة من أعدادهم الكبيرة بل كانت نابعة من أوضاعهم الاقتصادية، فقد تجمعت لهم الثروات الكبيرة من اشتغالهم بالزراعة أو بالصناعة ومساهمتهم في الحسركة التجارية. وكان من المسمكن رغم هذا أن تتوثق صلتهم بالحكم الأموي أكثر من ذي قبل، طالما أن هذا الحكم لم يتضمن اعتداء على أوضاعهم، وكان من الممكن أيضًا أن يزداد نفوذهم وتتضاعف أموالِهم كلما ازدادوا ارتباطًا بالدولة وإخلاصًا لها، لكن مظاهر التذمر تفشت بين المستعربين بعد وفياة عبد الرحمن الأول مباشرة وامتلأت أخبار الأندلس طوال عبصر الإمارة بثورات المستعربين وفستنتهم. وليس من العسير أن تعلل هذه الثورات، فهي لم تكن رغبة في زيادة ثروة أو مضاعفة جاه، إنما كانوا يتأثرون بناحيتين: ناحية نفسية صرفة هي إحساس بالقلق الناجم من تناقص أعدادهم بمضي الزمن وانحدارهم التدريجي إلى مستوى الأقلية بأطراد الدخول في الإسلام، وما كانوا يـشهدونه مـن ازدياد نفوذ إخـوانهم المسلمين فكان هذا

الشعور يولد في نفوسهم الحقد والكراهية، وقد نجد لهذه الأزمات النفسية نظيرًا في مصر طوال العمر الأموي وأول العصر العباسي حينما وجد المسيحيون في منصر أعبدادهم تتناقص ونفوذهم يتقلص وإخبوانهم الذين أسلموا حديثًا يعلو نجمهم في حياة البلاد. ويمكننا أن نصيف إلى هذا عاملا آخر له باعتبار أقوى وهو الأصابع الأجنبية التي أرادت أن تستخلهم لمضايقة الأمويين وإجبارهم على العيش في جو قلق مضطرب، كان المستعربون يتلقون التحريض من ناحيتين، من ناحية البابوية النامية التي كان يفزعها تقدم أ الإسلام في شبه الجزيرة، ومن ناحية الممالك التي كانت تأمل في التوسع صوب الجنوب وكان يسينها أن يشيع الانقسام لتحقيق أطماعهم. على كل حال ظهرت بوادر الفتنة فـــى عهد عبد الرحمن الأوسط (وتجلى فيــها ما سبق أن ذكرناه من تأليب الكنيسة وتحريضها). وقد لعب الدور الأول فيها الراهب الفارو من أهل قرطبة، وكان أول الأمر شابًا موسرًا من بيت من أغنى بيوت المستعربين في العاصمة لكنه ترك الدنيا ووهب نفسه للعبادة واحتل مكانة عظيمة في عالم الرهبنة الإسبانية، وإذا به في أواخر أيام عبـد الرحمن يدعو إلى الخروج على حكم المسلمين ويؤلب الناس ويثيرهم حتى امتلأت قلوبهم بالحقد على الدولة والرغبة في التخلص منها. وظهر محرضون كشرون غير الفارو منهم الراهب يولوجيوس وفتاة تدعى فلورا. وتجلى هذا التحريض في صورة فريدة في بابها ذلك أن المتهوسين من هؤلاء الثائرين كانوا يتحدون شعور المسلمين في الطرق علانية فيسبون الإسلام وصاحب الدعوة حتى قبض عليهم ويقتلون ويكتسبون الشهادة. وانتـشرت هذه الحركة الهستيرية في أغلب مدن إسبانيا الإسلامية وسببت حرجًا كثيرًا للدولة. والمؤرخون يذكرون أسماء كثيرين من هؤلاء. وكان قضاة المسلمين يتحرجون قبل الحكم على هؤلاء الانتحاريين، فكانوا لا يتعرضون لهم بالأذى إلا في حالة الإضرار والعنف.

ولكن شرر هذه الفتنة ما لبث أن عم البلاد بأسرها، وإذا كان عبد الرحمن الأوسط قد واجــه هذه الحركة بالاتزان والتعــقل، إلا أن هذه الحركة ستترك مظاهر سيئة في عصر الضعف بعد وفاة عبد الرحمن إذ سيضطر خلفاء عبد الرحمن الأوسط إلى منزيد من البطش وهدم الكنائس والاضطهاد مخالفين التقاليد السمحة التي استمرت في البلاد منذ الفتح. وتصرفات هؤلاء الرهبان دعاة الاستشهاد لا نجد لها تفسيراً إلا الفزع العظيم من انتشار الإسلام المطرد والرغبة في أن يدفعوا البـقية إلى الصـمود والمقاومة، ونجـد في أقوال هؤلاء الرهبان جميعهم الحسرة على انتشار الإسلام والهلع على مصير الكنيسة. وكـان المسيحيون في أوروبا عامـة يشجعون هذه الحركة ويبـاركونها ويرون فيها الشرر الذي قد يحيل جو إسبانيا الإسلامية نارًا تحترق. والمؤرخون يشيرون إلى وفود الرهبان اللذين قدموا من فرنسا لجمع عظام هؤلاء المستشهدين لتعرض في باريس وغيـرها من عواصم أوروبا لاستثارة الحمية في النفوس (1). توفى الأمير عبد الرحمن بن معاوية بقرطبة في الخامس والعشرين من ربيع الآخر 172 هـ (الشلاثون من سبــــمبــر 788 م) وخلفه ابــنه هشام الرضا، فأثارت إمارته ثائرة الطامعين في الإمارة من أخوته، وتمثل ذلك في كل من أبى أيوب سليمان وعسبد الله، وكان سليمان أكبر أبناء عبد الرحمن الداخل، يتولى طليطلة في حين كان هشام وهو دونه في العمر يتولى مدينة ماردة بينما كان عبد الله الابن الثالث لعبـد الرحمن مقيمًا في قرطبة. وكانت الإمارة في الواقع محصورة بين سليمان وهشام فلما حضرت الوفاة الأمير عبد الرحمن ابن معـاوية، أوصى ابنه عبد الله بأن يسلم مقاليــد الأمور في البلاد لمن يصل أولا منهما إلى قرطبة، فلما علم هشام بوفاة والده أسرع بالمسير إلى قرطبة، فدخلها قبل أخيه سليمان ونفّذ عبد الله وصية أبيه وسلّم على هشام

<sup>(1)</sup> د. حسن أحمد محمود، المرجع السابق، ص 20.

بالإمارة وأدخله قصر الإمارة. فلما بلغ سليمان ما حدث أعلى العصيان ثم انضم إليه أخوه عبد الله عندما يئس من إشراك هشام له في الحكم. ولم يجد الأمير هشام إزاء موقف أخويه العدائي منه إلا محاربتهما، وقد انتهى الأمر بأن طلب عبد الله الأمان، فأمنه هشام وأكرمه، وتم الاتفاق بينه وبين هشام على أن يرحل من الأندلس إلى أرض المغرب، أما سليمان، فقد أخذ يتنقل بين مدن الأندلس يستشير أهلها على الأمير هشام ويجمع الأنصار المؤيدين ثم انتهى أخيراً إلى بعض أقاليم ماردة، فأرسل إليه هشام جيشاً بقيادة ابنه معاوية بن هشام 174 هـ (790 - 791 م) فتمكن من إيقاع الهـزيمة بسليمان الذي فر إلى بلنسية الحصينة لاجنًا إلى البربر المستقرين بها ومحتميًا بمسالكها الوعرة. ومن هناك بدأت المفاوضات بين الأخوين، وانتهت بمنح سليمان الأمان، وستين ألف دينار مقابل الهجرة إلى بلاد المغرب بأهله وأمواله وأولاده.

لم يعين عبد الرحمن الداخل ابنه الأكبر سليمان خليفة له إنما اتخذ ابنه الأصغر «هشام» وليًا لعهده. ولقد نشأ سليمان بالمشرق وكان له من العمر 4 (أربع) سنوات (في 132 هـ/ 750 م) عندما اضطر والده إلى الهرب من الشام، كما رأينا. وبعد ذلك أرسل والده مبعوثًا للبحث عنه فجاء به إلى قرطبة 147 هـ (3 - 764 م) أي أنه كان يبلغ من العمر 42 عامًا عندما شغل كرسي الإمارة. أما عن هشام فكان أصغر منه إذ هو مولود بالأندلس سنة 139 هـ (757 م) فكان له من العمر 30 عامًا عند موت والده. ولقد تعهد عبد الرحمن الأميرين وأشرف على تعليمهما، ولكن كان لمكل منهما مزاجه الخاص، فبينما تكون هشام تكوينًا علميًا متينًا، كما أظهر إيمانًا قويًا وعرف بصحة ورعه وحلاوة طباعه - حتى لقب «بالرضا» وحتى شبه في سيرته بعمر ابن عبد العنزيز - وكذلك تعلقه بالأداب، ظل سليمان جماهلا إلى حد ما.

الأقاليم، فعند موته كان سليمان واليًا لطليطلة وكان هشام واليًا بماردة. وحضر وفاة عبد الرحمن بقرطبة أخوهما الأصغر عبد الله الذي سيسمى «البلنس» فيما بعد، فأخذ البيعة لهشام الذي عاد بسرعة وتربع على عرش الإمارة في جمادي الأولى 172 هـ (7 أكتوبر 788 م). ولن يطول عهد هشام أكثر من 7 سنوات وتقول الرواية أن أحد المنجمين أنبأه بقصر عهده ووفاته المبكرة (المنجسمون سيكونون باستسمرار ضمن حاشية الأمراء الأمويين بالأندلس، كما كان الحال بالنسبة لبلاط ملوك المسلمين الآخر وكان الأمير لا يقوم بعمل إلا بعد استشارة منجميه). وربما كانت هذه النبوءة القاسية بمثابة هزة نفسية جعلت الأمير يعرض عن مـتاع الدنيا ويعتنق مبدأ الزهد والتصوف ويعمل على تطهير روحه وقلبه (قال له الضبي ما بين الستة إلى السبعة فأطرق عنه ساعـة ثم رفع رأسه إليه فقـال له يا ضبي: والله لو أنها في ســجدة الله لهانت وكساه وحباه وصرفه إلى بلده وطرح الدنيا ومال إلى الآخرة ورحمة الله إلخ). فاقتصد في ملبسه ومركبه وتولى النظر في الرعية بخير ما نظر به ناظر من الرفق والعـدل والتـواضع وعـيادة المرضى وشـهـود الجنائز. ورغم إعراض هـشام عن الدنيا فإن هذا لم يمنعـه من التمـسك بالملك وبدء عـهده بالصراع ضد أخيه الأكبر الذي لم يسرض بالتنحي عن السلطان، والذي لم يعدم الأنصار. والظاهر أن عبد الرحمن كان في أواخر أيامه كشير التردد في تعيين هشام واليا لعهده، وربما أمر ابنه عبد الله بأن يجلس على العرش أول من يصل من أخويه الأكبرين إلى قرطبة وأنه ربما علل تردده وهو يحتضر بأن لهشام دينه وعفافه وإجماع الناس وأن لسليـمان سنَّه وإقدامه وشجاعته وحب الشاميين . وعندما علم سليمان. بارتقاء أخيه العرش خرج من طليطلة واتجه نحو قرطبة لفتحها ولكنه انهزم في منطقة جيان واضطر إلى العودة إلى مقره حيث سيلحق به أخوه عــبد الله الذي لم يرتح هو أيضا إلى ولاية هشام رغم

احتسرامه لسوصية والده. ورغم كراهية هشام لأعسمال العنف فاله لم يكن ليستطيع أن يترك أخسويه يتماديان في غيهما فقرر المسير إلى طليطلة 173 هـ (789 م) وطوقها لمدة شهرين حتى اضطر سليمان إلى الهرب نحو تدمير (مرسية) حيث حاول إثارة البلاد. ولكنه اقتنع بعدم جـدوى مجهوداته وعرض خضوعه في السنة التالية. فاشترط عليه هشام أن يغادر البلاد، ودفع إليه نظير ذلك بـ 70 ألف دينار. وغادر سليمان (أكبر أبناء عبـد الرحمن) البلاد وذهب ليستقر في مكان ما ببلاد البربر وفي هذه الأثناء سيــهاجر أخوه ْ عبيد الله هو الآخر إلى المغرب حيث يقيم حتى وفاة الأمير هشام. ولقد امتاز عهد هشام الأول بالهدوء النسبي في الداخل. فعله ثورة الأميرين المروانيين وما يقال من أنه سجن ابنه عبــد الملك لشيء بلغه عنه، طيلة حياته، لا يذكر الكتاب إلا ثلاث فتن قمعتها جيوش قرطبة بسهولة. ففي 172 هـ (789 م) رفع سعيد ابن الحسسين الأنصاري راية العصيان في منطقة طــرطوشة واستنصر بعصبيــته من اليمنية. ولكن هزمه أمير أراجوني كــان في خدمة هشام الأول، هو المولد موسى بن فرتون (بن قسي الذي استعاد كذلك سرقسطة التي كانت ثائرة. ولكن بعد قليل ستخرج عاصمة أراجون من جديد على سلطان الأمويين: إذ سيمقوم أحد أبناء سليمان بن يقظان بن العربي، حليف شرلمان القديم، وهـو مطروح بالثورة في برشلونة ويستولى على سـرقسطة وكــذلك وشقة. فسير الأمير حملة بقيادة عبيـد الله بن عثمان هزمتـه، وانتهى الأمر بقتل مطروح (قتله بعض أصحابه، وهو يتصيـد بالبازي، وأتيا رأسه عبيد الله بن عشمان). وفي 178هـ (5- 796م) ثار البربر بدورهـم في إحدى مناطق الجنوب حيث كانت لهم الأغلبية: هي منطقة تاكرنا أي سلسلة مرتفعات جبال رندة. وقمعت ثورتهم بقسوة بالحديد والنار. أن يقول الكتاب أن كورة تاكرنا وجبالها بقيت خالية 7 (سبع) سنين.

## الجهاد ضد الأشتوريشيين والإفرنج على عهد هشام:

يعود الفضل إلى هذا الهدوء النسبي في الداخل في تشجيع هشام الأول الورع على أن يقوم في صيف كل عام من عهده بحملة في أرض أشتوريش، وأن يتخذ مـوقفا عدائيًا إزاء الدولة التي أسسها ألفـونس الأول، وهذا ما لم تسمح به الظروف لوالده. ولم ينس كتاب إسبانيــا الإسلامية رواية تفصيلات هذه الحملات الصيفية المسماة صوائف (aceifa بالإسبانية) التي تتابعت في شمال غرب الجميزيرة ففي نفس السنة التي أصبح فيها هشمام أميراً جلس على عرش أشتوريش ملك جــديد هو برمند الكبير. وبعد 3 سنوات أي في 175هــ خرج جيشان مسلمان لمهاجمة ممتلكاته: قاد الأول منهما عبيد الله بن عثمان الذي صعد في وادي الإبرة حتى ألبة وألحق بالنصارى هزيمة دامية، وكان على رأس الجيش الثاني القائد يوسف بن بخت الذي التقى إلى جهة الغرب بالملك برمند نفسيه وهزمه هزيمة منكرة. منطقة شمال إسبانيا الواقعة على الضفة اليســرى لأعالى وادي الإبرة - يفصلها عن البــحر مناطق Ipuzcoa وVizcaye ومن الغرب أرض la Bureba وCastilla la Vieja (القلاع بالعسربية). قشستالة القديمة هذه تمتد من ضفة الإبرة اليسرى إلى محاذاة مضيق Pancorvo أي قرب جنوب Santander. وفي السنة التالية 176 هـ (792 م) هاجم القائد عبد الملك ابن عبد الواحد بن مغيث ألبة بنجاح من جديد، وذلك بعد قليل من ملك خليــفة برمند الأول وهو ألفــونس الثاني (أذفــونش) (791 – 842) الذي نقل عاصمته إلى أفيدو. أما عن صائفة 178 هـ (794 م) فكانت أقل حظًا. إذ قام طابوران يقودهما كل من عبد الملك بن معنيث وأخيمه عبد الكريم، واتجمها أولهما نحسو أشتوريش والآخر نحس ألبة. خرّب طابور ألبة هذه البسلاد بينما اندفع الطابور الآخـر حـتى أفـيدو التي نهـبـهـا، ولكن عند عـودته فاجـأه الأشتوريشسيسون وشتتوه في إحدى مناطق المستنقعات. ولم يــقتل القائد عبد

الملك بن مغيث في هذه المعركة كما يظن. إذ أنه سيقود فيما بعد في 187 هـ (803 م) حملة ضد مملكة أشتوريش.

وسيشأر عبد الملك بن مغيث قـريبًا لفشل 178 هـ (794 م). ففي السنة التالية 179 هـ خرج من قرطبة واتجه نحو اشتـرقة واستولى عليها، ومن هناك اتجه للقاء ألفونسس الثاني. ولم يتحمل ألفونس ضغط الجيش الإسلامي ففر هاربًا بعد لقاء دام. وتبعه القائد العربي بمساعدة قائده فرج بن كنانة حتى جبل أشــتوريش وأجــبروه على الفــرار من قلعة على ضفــاف النالون Nalon حيث كـان قد التـجأ وتراجع الطابور الأمـوي بعد أن كاد يقـبض على ملك أفيدو. وفي نفس السنة 179/ 795 سارت حــملة أخرى من قرطبــة في اتجاه آخر فقام بالنهب والتخريب ولكن عند عودته هاجمته جماعات مسيحية وألحقت به خسـائر ثقيلة. وفي السنة التالية سيمـوت هشام الأول ولن يسمح المجهسود الجبار الذي قام به خليفته في سبيل إقرار الأمن الداخلي بالقيام بالحرب ضد شمال غـرب الجزيرة إلا في 200 هـ/ 816 م. وهكذا سيـتمتع الأشتوريشيـون بفترة هدوء طوال حوالي 20 عامًا وسيسـتفيدون من ذلك في القيام بفتوحات جديدة. وقبل موت هشام ببضع سنوات قام عبد الملك بن مغيث - في الفترة بين صائفتي ألبة - بالجهاد في المنطقة الأفرنجية من جرندة حتى سبتـمانيا. وكانت جرندة قد انضـمت إلى مملكة قطانيا (أكتين) 169 هـ (785 م) قبل مــوت عبد الرحــمن الأول بقليل. وفي صيف 177 هـ (793 م) حاصــر عبــد الملك بن مغــيث هذه القلعة. ويقــول الكتاب العــرب أنه فتك بالحامية الإفرنجية وهدم أسوارها وأبراجها وأشرف على فتحها ولكنه لم يستطع الاستيلاء عليها. واندفع بعد ذلك في الطريق إلى نريونة دون أن يلقى مقاومة فأحرق أطرافها وخرب ضواحيها، ولكنه رغم ذلك لم يتمكن من أخذ القلعــة عنوة. في ذلك الوقت كان لويس ملك أكــيتين في إيطاليــا على رأس

خير قواته واندفع دوق تولورجيلن - غليوم دو الانف القصير، كما تسميه الملحمة الفرنسية - بسرعة وحاول دفع الطابور الإسلامي الذي كان يستعد للمسير ضد قرقشونة (كركسون) وكان قد جمع أكثر ما يمكن جمعه من الجند، ورغم ذلك فكانوا غير كافين. وتم اللقاء (على ضفاف الـ Orbien ليس بعيدًا عن التقاء رافد هذا النهير الصغير مع الـ Audo، قرب قرية ليس بعيدًا عن التقاء رافد هذا النهير الصغير مع الـ Villeaigne وكانت كارثة لا مثيل لها بالنسبة للدوق غليوم فانهزم ورغم شجاعة قائده اضطر في النهاية إلى الانكسار أمام ضغط المسلمين. وغنم المسلمون غنائم عظيمة وعادوا إلى قرطبة بعدد طيب من الأسرى. ويقول بعض الكتاب أنهما أشهر مغازي المسلمين بإسبانيا الإسلامية. وكان من نصيب هشام الأول وهوالخمس ما قد يقدر بـ 45 ألف أسير (عبد) دون النظر إلى الذهب والفضة، كما تبالغ الرواية. ولهذا قال بعض الكتاب أنها أشهر مغازي المسلمين بالأندلس.

## الحكم الأول (180 - 206/ 796 - 822) قمع الثورات في الثغور:

في الثالث من صفر 180 (17 إبريل 796) مات هشام الأول مبكراً في الأربعين من عمره بعد حكم طال أكثر قليلا من 7 سنوات. وكان قد عين ابنه الثاني أبو «العاص الحكم» خليفة له، وليس الأكبر المسمى عبد الملك. ولدالحكم بقرطبة 154 (77) فكان له من العمر 26 عامًا عندما ولي الإمارة. وكان أمامه ملك طويل ربما كانت معلوماتنا عنه غير كاملة لولا اكتشاف الجزء الخاص به من تاريخ ابن حيان حديثًا. تاريخ الحكم الأول هذا الذي تتبعه قصة حكم ابنه وخليفته عبد الرحمن الثاني يعطي تفصيلات كثيرة (فائضة) عن هذين الأميرين الأمويين وصفاتهما السياسية، هذه التفصيلات تتعارض بشكل واضح مع المعلومات القصيرة الجافة الخاصة بهذين الأميرين والتي

اقتـصر عليهـا الكتاب المتأخـرون. (ومن الطبيعي أن نفـضل اللجوء إلى هذا الجزء غير المنشور من المقتبس بدلا من المصادر المعروفة حتى الآن).

انتهت فسترة الهدوء والأمن التي تمتسعت بها إسبانيا المسلمة على عسهد هشام القصير أن تنتهي مباشرة بوصول ابنه الحكم إلى العرش. ورغم أن قصة الثورات غير المنقطعة التي عاصرت عهود كل ملوك الأسرة الأموية بالجزيرة تقريبًا يثير الملل فإنه من الصعب السكوت عن هذه الثورات. فهي تشغل السياسة الداخلية لكل واحد من الأسراء، وفي أغلب الأحيان كانت تمنعه من توجيه سياسته الخارجية الموجهة التي يراها صالحه مرغوبة، بل وربما اضطرته في بعض الأحيان إلى عدم الرد على إهانات العدو المسيحي للأراضي المتاخمة له، وانتظار بعض الهدوء الداخلي حـتى يوجه مجهوداته إلى الجـهة الأخرى من ناحية الثغور في الشمال - الشسرقي والشمال الغربي. (فعندما تكون النار في البيت (تشتعل النار في البيت) فلا يهتم بما يسرقه الجيران من حوافي المزرعة) وستستسمر هذه الخاصية تشغل تاريخ الأندلس حتى القرن الثالث (والتي تثبط عـزيمة المؤرخ، لحوليات أو سنويات إسبـانيا الإسلاميـة) كما هو الحال بالنسبة لحوليات بقية الغرب الإسلامي. بدأ عهد الحكم الأول بنزاع عائلي من أجل الملك (على غير ما كان ينتظر لــم يعارض الأمير أخوه الأكبر بل) وجاءت المعارضة من جهة عميه اللذين كان قد سبق لهما معارضة أخيهما هشام الأول عند ولايته. هذا النزاع الأول انتسهى باتفاق ودي – كما رأينا –، ولكنه عاد إلى الاشتعال بعد 7 سنوات. فعندما حرم ابني عبد الرحمن وهما سليمان وعبد الله من عرش أبيهما اضطر إلى الالتجاء إلى المغرب. فأقام الأكبر في طنجة، بينما ساح الثاني في بلاد البربر، فزار أمير القيروان إبراهيم بن الأغلب، الذي لن يلبث أن يتحرر من وصاية العباسيين، ثم زار بعد ذلك عبد الوهاب بن رستم إمام الخوارج بتاهرت. وهناك علم عبد الله بموت أخيه

وملك ابنه الحكم الأول. فسعجل بالذهاب إلى إسبانيا ليسبق أخاه الأكسبر. سلميان، ولحق بالثغر الأعلى وكان يعرف أن سكانه يكنون العداوة للأمير الجديد. ولكن باءت مجهوداته بالفشل إذ لم يعترف الزعماء المحليون بحقوقه في الملك. وعندما يأس من أمـره ذهـب 181/ 797 بصحبة ابنيـه عبيد الله وعبد الملك لمقابلة شارلمان Aix - la - Chapelle وسنرى فيما بعد ماذا كان الغرض وفي السنة التالية وصل عم الحكم الأول الآخر وهو سليمان إلى الجزيرة وبفضل الجند الذين أمكنه جمعهم على طول الطريق حاول مهاجمة قرطبة مباشرة. وفي فـترة سـنتين اصطدم ما لا يقل عن ست مـرات بجند الأمير حول استجة وفي أودية الـ Genil والوادي الكبيس. وفي كل مرة كان ينهزم وفي المرة الأخيرة كانت هزيمته منكسرة. وأخيرًا ارتد إلى إقلسيم ماردة وحاول إثارة أهل المنطقة ولكن هزمه زعيم هذه المدينة البربري وهو أصبغ بن وانسوس، وقبض عليه وقتل. وأرسلت رأسه إلى قرطبة حيث طيف بها في شوارع المدينة على رأس عمود ثم - وهذا تفصيل له دلالته - أمر الحكم بدفنها بما يليق بصاحبها من مظاهر التشريف في مقبرة قسصره بجوار عسبد الرحمن الأول. أما عن عبد الله فإنه عاد بعد زيارته من Aix - la - Chapelle واستولى على حصن وشقة Huesca في 184 (800) ولكنه أجلى عنها بفضل بهلول بن مرزوق - الزعيم الأراجوني الذي سيذكر فيما بعد - ولحق بإقليم بلنسية حيث استمر في إثارة الاضطراب. وأخيرًا عندما أحس بعدم جدوي آماله، قرر بخضوع افتتاح محادثات مع ابن أخيه. وكانت المحادثات جدية واستمرت ما لم يقل عن 3 سنوات. وأخيرًا أرسل له الحكم الأول أمانة مع الفقيه يحيى بن يحيى الليثي إلى عبد الله على شريطة ألا يغادر بلنسية حيث تركه يتمتع بما يشبه السيادة، كما جعل له شهريًا ألف دينار (حسب ابن حزم - جمهرة الأنساب - امتدت إمارة عبد الله البلنسي شمال بلنسية حتى

طرطوشة وبرشلونة وشقة وجنوبًا حتى تدمير)، وحافظ عبد الله الذي سمي منذ الحين «البلنسي» على ما اتفق عليه حتى موت الحكم الأول. واستدعى الحكم ابني عمه وزجهما من بنتين له، عزيزة وأم سلمة (الأخيرة ستعطي اسمها لإحدى مقابر قرطبة). وسيكون لأحد هذين الأميرين وهو عبيد الله فخر قيادة جيوش قرطبة في بلاد الكفار (الأعداء) كما يظهر دائمًا بمظهر المخلص المثالي، وسيطلق عليه اللقب الفخم «صاحب الصوائف» (حملات الصيف).

وإذا تركنا جانبًا مؤامرة عمى الحكم الأول وثورة الربض بقرطبة التي سنتكلم عنها فيما بعد نلاحظ أن الأمير كرس كل عهده لقمع لهيب الفتن التي كانت تشستعل في الشغور الثلاثة المملكة حسول مدن سرقسطة وطليطلة وماردة. ففي الثغر الأعلى، كما لاحظنا سابقًا، كان الموقف مضطربًا دائمًا، فسلطان الأميسرين الأولين لم يكن يعترف به هناك لمدة طويلة. فمجاورته لسبتمانيا الفرنجية وبلاد الباسك - نافارا لمستقبلة - ساعد على قيام علاقات سياسية واقتـصادية مع هذه المناطق التي لم يتمـتع فيهـا الإسلام إلا بسلطان عابـر. فجـماعات الـبربر المستقـرة في هذا الوقت بوادي الأبرو لم تكن إلا جزائر متناثرة كما يظن، وكانوا في أغلب الأحيان يتحالفون مع الخارجين من العرب في هذا الإقليم ضد السلطة المركنزية وخاصة مع المسلمين الجدد من الوطنيين الذين اشتهرت بينهم عائلة سيزداد نفوذها مع الوقت والتي ستكون لها في أراجون إقطاعًا وراثيًا حقيقيًا، إذا لم تصل إمارة: هذه هي أسرة بني قسي. وحسب رواية ابن حـزم كان جد بني قسي كونتاً قوطـيا اعتنق الإسلام عند وصول العرب وذهب إلى الشام يعلن خضوعـه للخليفة. حفيد الكونت قسي هذا وهو موسى بن فسرتون الذي قمع ثورة سعيــد بن الحسين الأنصاري في طرطوشة واستعاد سرقسطة 172 على عهد هشام. الذي سيصبح صهرًا

(nigo Arista) لأول ملوك الباسك ببنبلونة حسب بعض الروايات: وسيقوم أبناؤه وحفدته بفضل العلاقات العائلية مع أول أسرة نافارية بدور مهم نحو منتصف القرن الثالث في سياسة الثغر الأعلى. والظاهر أن هذا الدور لم يكن مهما على عهد الحكم الأول. وسيظهر شخص مهم آخر بمنطقة سرقسطة وهو مولد آخر أصله من huesca واسمه عمرو بن يوسف الذي تطلق عليه المصادر الإفرنجية Amorroz، عمروس هذا سيكون مخلصًا لأمير قرطبة إخلاصًا تامًا: فبعد أن يعهد إليه الأمير بإخماد فتنة طليطلة 181 ( 797) كما سنرى فيما بعد يرسله إلى الشغر الأعلى ليقيم النظام ويحتفظ له: حكومة سرقسطة طيلة عاته.

بعد ولاية الحكم الأول بقليل راحت سرقسطة فريسة الفتنة وقام بها ثائر يسمى بهلول بن مرزوق وأعلن استقلاله. وحدث أن وقع سوء تفاهم عابر بين أمير قرطبة الجديد وأعظم قائدين من قواد هشام وهما عبد الكريم بن مغيث وأخيه عبد الملك اللذين حاولا طرد بهلول من سرقسطة حتى يستقرا فيها لحسابههما الخاص. ولكن ذلك لم يجد. وأتى جيش من قرطبة أحرز نجاحًا أكثر إذ اضطر بهلول إلى الهرب نحو أعالي أراجون. وبعد ذلك حوالي بعامًا أذ استولى على قلعة Huesca كما سجلت بعض حوادث العصيان التي قام بها بعض أفراد قسي. في هذا الوقت قرر الحكم الأول أن يرسل تابعه المخلص عمروس من طليطلة إلى سرقسطة، وصول عمروس إلى سرقسطة 186 (802) طارد بهلولا الذي قتل بعد قليل وصول عمروس إلى سرقسطة 186 (802) طارد بهلولا الذي قتل بعد قليل واستولى على أقطاع بني قسي وعاقب مولدي Huesca عقابًا شديدًا لعصيانهم. ولكي يكون له نقطة ارتكازية قوية على حدود أراجون وبلاد للسك بني في نفس هذه السنة على الضفة اليمني لوادي الإبرو في منتصف الباسك بني في نفس هذه السنة على الضفة اليمني لوادي الإبرو في منتصف

المسافة ما بين سـرقسطة وبنبلونة قلعة تطيلة Tudela حيث أقر ابنه يوسف مع حامية قـوية. وفي نفس الوقت قوي أسوار Huesca وعهد بقـيادة هذه المدينة المضطربة إلى ابن عمله شبريط. ومنذ ذلك الحين وحتى ملوت عمروس 196 (812) سيسخلص الحكم الأول من الانشغال بحفظ النظام في ثغر أراجون. ولكن قبل موت قائده بسنتين بدأ يستشعر بعض القلق من جمهة قائده المولد الذي كان يعيش عيشة ملوكية على ضفاف الأبرو، والذي أظهر بعض النزوع نحو الإستقلال والميل إلى الاتفاق مع لويس التقي. وعندما بلغ أمير قرطبة ذلك عمل على استقرار الأحوال فعهد إلى قائده عبد الكريم بن مغيث بالمسير على رأس قواته إلى الثغر ولكنه أمره بألا يبدأ بالأعمال العدوانية إلا إذا لم يستمع عمروس إلى الشروط السمحة التي تضمنتها رسالته التي حمله إياها وكان للرسالة تأثيرها إذا حضسر عمروس نفسه إلى قرطبة ليؤكد إخلاصه للحكم. وغـمره الحِكم بعطفه قبل أن يعـيده إلى سـرقسطة بل وشـرفه بأن اختاره زميـلا في لعبة الـ Paume. وعندما مات عمـروس عهد الحكم بعض الوقت بولاية الشغر الأعلى إلى ابنه نفسه عبد الرحمن، وبعد ذلك قام بالولاية ابن عمروس. وكما كان الجال بالنسبة لسرقسطة كانت طليطلة آهلة بالمولدين وكانت لهم الغالبية، وهؤلاء كانوا لا يميلون كذلك إلى إظهار خضوعهم. ولقد رأينا كيف سببت مدينة الثغر الأوسط كثيرًا من المتاعب لسلف الحكم الأول. فسفي السنة التالية لملك الأيمر خرجت على سلطانه واعترفت بشائر اسمه عبسيد الله بن خمير، كسما أن شاعرًا قرطبيًا أصله من طليطلة وهو غريب بن عـبد الله، انتهـز فرصة اسـتيائه من الأميـر ولجأ إلى مسقط رأسه وهناك عمل بأشعاره اللاذعة على إثارة الناس واضطراب الجو. في هذه الظروف عهد الحكم الأول إلى عمروس، مولد وشقة Huesca، الذي كان في بداية أمره والذي كان يلي بلدة طلبيرة بالمسير إلى طليطلة والقيام

باللازم وفوضه في ذلك تفويضًا مطلقًا. وبدأ عمروس بالتخلص من زعيم الثورة عبيد الله بن خميس إذ أوقعه في فخ، ثم تفرغ لأهل طليطلــة أنفسهم وفتك بأعيانهم، في وقعة الحفرة، تلك المذبحة الشنيعة التي أثارت الكتاب العـرب. حـقق بروفنسـال أن بعض هؤلاء الأخـيرين - وتبـعـهم دوزي -يحددون لهذه الموقعة الوحشية تاريخًا متأخرًا بمقدار عشر سنوات عن التاريخ الذي وقعت فيه حـقيقة 191 (807). وعندما وصل عمروس إلى طليطلة بدأ يقنع الأهالي بأنه يحسن به وبعمال الأمير وجند الحامية السكنى بقلعة يبنيها غير بعيد من قنطرة تاجورة شمال شرق المدينة. وفعلا أقيمت قلعة بأسوار من اللبن أو الآجـر في مكان القصـر Alcazar الحـالي. وعندما تم بناء الأسـوار أرسل الأمير حسب ما كان متفقًا عليه من قبل ابنه عبد الرحمن على رأس جيش بصفة حملة إلى الشغر واختار طريقه بحيث يمر بالمقرب من طيطلة. وخرج عمروس ومعه أعيان طليطلة لمقابلة ولي العهد وطلبوا إليه أن يشرف طليطلة بالـزيارة. ولم يقبـل عبـد الرحـمن إلا بإلحـاح تلك الرغـبة ودعـاء عمروس أصاب النفوذ من المولدين بالمدينة إلى سماط (مأدبة) عظيمة بالقلعة وفي حيضور ابن الأميس. وكانت الخيطة أن يدخل أهل طليطلة القلعة ولا يخرجون فمجرد دخولهم يقادون الواحد تلو الآخر في ممر ضيق ينتهي بحفرة كبيرة - أخـذ منها التـراب اللبن، وهناك يقطع جـلاد وعمـروس رؤوسهم ويلقون بأجداثهم في الحفرة. ويقول الكتاب الذين يبالغون عادة أن عدد الطليطليون الذين هلكوا في المذبحة بلغ أكثر من خمسة آلاف، ويقول بعضهم أنهم بلغوا السبعمائة وهذا عدد أقل مبالغة ولكنه كبيسر جدًا. ويمكننا تصور تأثير مـثل هذا العمل الخادع الأثيـم على الأحياء وكـذلك على مولدي المدن الإسبانية الأخرى. وتمت السيطرة على طليطلة لعدة سنين حتى أنه عندما سار عمروس من المدينة ليلحق بالثغر الأعلى حسب ما طلبه الأمير لم يظهر أهل

المدينة الذين أفزعتهم تصرفات قائد الحكم أية ميل إلى عدم الخروج عن الطاعة وذلك لمدة من الوقت. ولكن مع مرور الوقت تركوا أنفسهم لغريزتهم المالية إلى الثورة ومنذ 196/ 1 - 812 نزعوا قناعهم. ففي هذه السنة وخلال الثلاث سنوات التالية ثم في سنة 203/ 8 - 819 اضطر الأمير إلى إرسال طوابير بوليسية إلى الثغر الأوسط ومحاصرة أهل طليطلة في مدينتهم، ولكن دون نتيجة إيجابية في العادة.

وفي الثغر الأسفل قام الصراع ضد المولدين والثوار من البربر، في مدينة ماردة مركز المقاومة حيث كانت جماعة المستعربة تشترك من جانبها في المعارضة، وقام بتدمير وتوجيه حركة العصيان هناك الزعيم المخلص القديم أصبغ بن أونسوس ضد أمير قرطبة. وبدأت عمليات القمع التي قام بها الحكم الأول 190 (5 - 808) واستمرت 7 سنوات. ومات أصبغ 192 (7 - 808) ولكن ذلك لم يقر السلام بماردة التي لم تستسلم إلا سنة 197 (813). وفي ولكن ذلك لم يقبر السلام بماردة التي لم تستسلم إلا سنة 197 (813). وفي وهو عبد الرحمن الذهاب إلى ماردة على رأس جيشه. وفي خلال هذه الفترة في عبد الرحمن الذهاب إلى ماردة على رأس جيشه. وفي خلال هذه الفترة في لشبونة ولكنه قتل في نفس السنة، خلال حملة قام بها ابن الأمير الآخر وهو هشام الذي أقر النظام في كل البلاد الواقعة بين لشبونة وكويبير (Coimbre).

#### الشعب بقرطبة: مؤامرة سنة 189ه/ 805م ووقعة 202ه/ 818م:

هذه كانت القائمة المطولة للشورات الرئيسية التي شغل قمعها الجزء الأكبر من عهد عبد الحكم الأول، وذلك إذا لم تضف إليها حدثين خطيرين أدميا قرطبة، وتفاصلهما فترة حوالي 13 سنة، وكان أحدهما على الأقل يكلف ثالث أمومي بإسبانيا عرشه. وكما كان الحال بالنسبة لثورات الثغور لم

يكن للعباسيين اعداء الأسرة الأموية الشامية التي أعادت ملكها بالغرب الإسلامي دخل مباشر في هاتين الثورتين فالظاهر أنهم تركوا نهائيًا أطماعهم في الأندلس. وكذلك كان الأمر بالنسبة للحركات الدينية التي انتشرت والتي نجحت في بقية العالم الإسلامي بالمشرق والمغرب حتى انتهت في بعض الأحيان إلى قيام حركات انفصالية أو هرطقية فإنها لم تجد أرضًا طيبة للنمو في إسبانيا في القرن التاسع الميلادي وذلك حتى بداية الدعاية الفاطمية. فليس هناك في عهد الحكم الأول سوى محاولتين لنشاط سياسي من جانب البربر الخوارج الذين وجدوا تأييدًا في جنوب البلاد بمورون (Moron) والجزيرة الخضراء قضى عليه ما الأمير بسرعة. فالمذهب الخارجي الذي كان شعبيًا في المغرب لم يتمكن من غرس جذوره في أرض الأندلس: وبعد قرنين لن يلاحظ ابن حزم (نقط العروس) في كل من إسبانيا المسلمة سوى جماعة صغيرة من الناس لهم ميول خارجية بمنطقة ألمرية.

كان مظهر قرطبة قد تغير كثيرًا عما كان عليه على عهد عبد الرحمن الأول. فمنذ أن أصبحت المدينة التي كانت مهمة وأهلة بالسلطان على العهد القوطي، عاصمة للإمارة الأموية الإسبانية ضمت بين أسوارها كثيرًا من القرب الآتين من المشرق أو من المغرب العربي وكذلك عددًا من المغاربة عمن كانوا من أصل بربري، ولقد رأينا كيف أنه وجب إعادة بناء المسجد الجامع بشكل أكبر 169 هـ (785 م) حتى يمكن له ضم عدد المؤمنين الذين كانوا في ازدياد مستمر، ومن جهة أخرى بعد أن أصلح هشام الأول القنطرة الرومانية على الوادي الكبير لم يصبح هذا النهر عقبة تحول دون امتداد المدينة على الضفة اليسرى، وفعلا امتد ربض (ناحية) صاخب مزدحم بالسكان من ضفة النهر حتى أطراف قرية شقندة (Secunda) القديمة المجاورة، لم يكن يقطن هذا الربض عامة قرطبة فقط والصناع وصغار التجار من المولدين أو النصارى

فقط. فبفضل جواره للمسجد الجامع وقصر الإمارة الواقعين قرب الوادي الكبير على الضفة اليمني مباشرة والذي يفصل الواحد منهما عن الآخر شارع طويل مزدحم يؤدي إلى القنطرة وهو «المحـجة العظمى» وجد كثـير من أهل قرطبة ممن تدعوهم وظائفهم أو دراستهم إلى الوجود في مركز الحكومة أو المسجد الجامع بالمدينة أنه من السهل عليهم الاستقرار في الضاحية الجنوبية: فهناك عاش بوجه خاص معظم طلبة مالك بن أنس القدماء الذين أصبحوا فقهاء مشاهير من ذوي النفوذ. ولن تتأخر ضاحية الشاطئ الأيسر للوادي الكبيس حيث يعيش أفراد الطبقة الدينية الأرستقراطية جنبًا إلى جنب مع العناصر المضطربة من شعب قرطبة في أن تنصبح داخل العاصمة السياسية والفكرية للمملكة مركزا للمعارضة يعمل على إثارته افتقار الأمير إلى سياسة المداراة ثم عنقمه وشدته فمي أحكامه السريعة. همذه المعارضة لن تلبث أن تكتسب مؤيدين يعطفون عليها داخل المدينة نفسها. وهكذا منذ السنوات الأولى لعهد الحكم الأول لوحظ وجود تيار قوي من السخط والكراهية في كل الطبقات الاجتماعية بقرطبة وذلك بالنسبة للأمير الذي ظهر مستبدًا يتبع سياسة مالية خاطئة ويميل إلى العنف أكثر من ميله إلى الاعتدال، والذي لا يهتم كــثيرًا بسخط رعــيته بجرأته في المســائل المالية (جمع الضرائــب) وحشد الأجانب.

كان الجو عاصفًا إذن بالعاصمة، عندما دارت الألسن يومًا تقول بأن 72 رجلا وليس أقل من ذلك، قتلوا بأمر الحكم، وأنهم مصلوبون أمام الناس على الرصيف وهو جسر الوادي الكبير المحاذي للضفة اليمنى، شرق باب القنطرة، والذي يمتد حتى المصارة، حيث انتصر عبد الرحمن الداخل انتصاره الفاصل على يوسف الفهري وحيث يوجد المصلى المخصص لصلاة العيدين. كان ذلك في شهر جمادى الثاني 189 هـ (مايو 805 م). ولقد دار «سيناريو»

هذه الأحداث هكدا اتفق عدد كبير من أعيان قرطبة، بينهم بعض الفقهاء، على التآمر ضد الأمير وخلعه، وإجلاس أموي آخر على العرش هو محمد بن القاسم، أحد بني عمومة الأمير. وتظاهر الأموي بقبول اختياره ولكنه أسرع بنذر الحكم وأعطاه قائمة بأسماء المتآمرين. وفي نفس اليوم قبض الأمير عليهم وسلمهم إلى الجلاد. وفي نفس الوقت تخلص عميه اللذين كانا في السجن منذ جلوسه على العرش وهما مسلمة المسمى كليب وأمية ابنا عبد الرحمن الداخل وذلك بتدبير قتلهما في محبسهما. ومن بين المصلوبين الـ 72 كان هناك أحد أبناء قاض قديم لقرطبة وصاحب السوق (الذي كان يقوم بمهام محافظ المدينة) وأحد خصيان القصر وأخيراً أحد طلبة مالك بن أنس القدماء وهو الفقيه يحيى بن مضر.

وكان حكم الحكم القاسي، أثر اكتشاف هذه المؤامرة، سببًا في إثارة الخواطر بعنف بقرطبة، وازدياد السخط، فكثر الهياج في الاجتماعات العامة، وزاد اللغط في المساجد، وخيف من الجواسيس والمرشدين. ولم يمكث الأمير من جهته دون نشاط، فأمر بإصلاح أسوار العاصمة التي كانت متصدعة بعض الشيء، وأن تسد الثغرات، وأن يحفر خندق يدور حولها، وأن تهيأ أبواب السور وتقوى. وفي السور غير بعيد من الزاوية الجنوبية الشرقية. فتح فتحة جديدة هي الباب الجديد «ومنها يسير طريق إلى مخاضة في النهر، أمام المدينة قليلا. وفي القصر جع السلاح واشترى من خارج إسبانيا الإسلامية في كل مكان ممكن العبيد لحرسه الخاص: وهكذا كون حرسًا خاصًا قويًا، وعهد بقيادته إلى رئيس نصارى قرطبة وهو القومس ربيع بن تدلفة. وفي السنة بقيادته إلى رئيس نصارى قرطبة وهو القومس ربيع بن تدلفة. وفي السنة صاحب السوق قد اتخذ قرارًا غضب له التجار فقاموا يتظاهرون في الشارع وهم يحملون السلاح. كان الحكم في ذلك الحين يحاصر ماردة، فطير إليه

الخبر في التو واللحظة فعجل بالعودة إلى قرطبة في بحر ثلاثة آيام، وعمل شخصيًا على النظر في الحادث. وقبض على المهيج الرئيسي وهو أحد تجار الربض وصلب، كما قتل عدد من أهل قرطبة بمن كان لهم يد فيما حدث. ولقد كان ذلك حادثًا عاديًا يعبر عن الروح السائدة في العاصمة، والذي سيثير، بعد اثنتي عشر سنة في نفس الربض فتنة الامشيل لها من قبل. ففي الفترة ما بين الحادثين، زادت مشاعر الناس اضطرابًا، كما لم يستعمل الفقهاء الساخطون - لعدم اهتمام الحكم بآرائهم - نفوذهم في تهدئة خواطر العامة من أهل قرطبة، بل على العكس يظهر أن ميولهم المعادية للأمير عملت على استمرار الاضطراب واشتعال الفتنة ورغم المعلومات المعروفة عن النشاط الذي أظهره في هذه المناسبة اثنان من فقهاء قرطبة هما يحيى بن يحيى الليثي وطالوت بن عبد الجبار المعافري. فإنه من المبالغ فيه، ما نسب حتى الآن إليهما من تحميلهما كل مسئولية الفتنة الشعبية التي انطلقت في العاصمة في اليهما من تحميلهما كل مسئولية الفتنة الشعبية التي انطلقت في العاصمة في الوحشية التي قام بها الأمير الأموي في الأيام التالية.

قام الحكم بإجراءات زادت من هياج الناس وذلك أنه فرض مغارم (ضرائب) جديدة، وزيادة على ذلك فإنه عهد بجمعها إلى رجل غير مسلم هو القديس ربيع، الذي كان يقود الحرس من النصارى بالقصر. وأتت شرارة اشتعلت النار في البارود. وذلك أن أحد حرس الأمير تنازع مع أحد أهالي الربض الذي أهمل شحذ سلاحه بسرعة فقتله الجندي بسيفه. وفي هذا اليوم بالذات كان الحكم قد خرج للصيد في جنوب العاصمة في الريف (الكامينيا بالذات كان الحكم قد حرج للصيد في جنوب العاصمة في الريف (الكامينيا بالصراخ والشتائم. وقبض حرسه على عشرة من المتظاهرين صلبوا في الحال. ولم يكد الأمير يعود إلى قصره حتى اشتعلت الفتنة في الجهة الأخرى من

النهر. أغلقت الأسواق وتسلح التجار والصناع وبقية العامة بالقضبان والسكاكين والفــؤوس واتهجـوا جماعــة نحو قنطـرة الوادي الكبيـر، بغرض مهاجمة أبواب القصر. واتخذ اثنان من حاشية الحكم وهما عبد الكريم بن مغيث «الحاجب» وفطيس بن سليمان «الكاتب» الاستعدادات اللازمة. فبينما كانت جماعات الجند تحافظ على النظام في قرطبة نفسها، جمعا قرب القنطرة كل ما وجدا من القوات في القصر لكي يمنعوا الثوار الذين كانوا يزدادون دون توقف ﴿ وبدأت مقاومة المخلصين للأمير تضعف وكادت صفوفهم تتداعى، عندما أنقـذ الموقف المناورة الماهرة التي قام بها قائدا الحكم . . . قـمنذ البوادر الأولى للفتنة عمل عبد الله صاحب الصوائف وابن عبد الله البلنس هو وأمير مرواني آخــر اسمه اســحق بن المنذر على دعوة الفرســان النظاميين المنتــشرين بقرطبة نفسها وخرجا من الباب الجديد نحو المخاضة، حيث عبروا الوادي الكبير، وعبروا أرضًا كثيرة الأعشاب كانت تخفي تحركهم هي دمنة الخشابين، ووصلوا إلى أطراف الربض، ولاحظ العامـة الثائرون بسرعـة أنهم أخذوا من الخلف. وعندما رأى المدافعون عن القنطرة خيالة الأمير مندفعة أمامهم تحركوا هم أيضًا للهجـوم، فتناثر عقد الثوار من كلا الناحـيتين. ومنذ اللحظة سرت الفتنة وبدأت مذبحة العامة. وأطلق الحكم الذي نجا بمعجزة عن غضب العامة جنده إلى داخل الربض وأمرهم بألا يتسامحوا على الإطلاق وألا يعفوا عن

استمرت المذبحة والنهب خلال 3 أيام في الشوارع والميادين وداخل البيوت، ولو استمع الأمير إلى كاتبه فطيس لترك كل أهل الربض يذبحون، ولكنه استمع أخيرًا إلى رجاء وزيره ابن مغيث وأوقف المذبحة، وأمر باحتلال كل منافذ ضاحية الجانب الأيسر، انتظارًا لاتخاذ قرار نهائي. وبعد بضعة أيام أصدر حكمه الذي يتلخص في: قـتل 300 من الأعيان من مسببي الفـتنة

وصلبهم، نجاة أهل الربض من القتل بشرط ترك قرطبة دون تأخر، أن تمحى معالم الربض نفسه وأن تحرث أرضه وتبذر حبًا. ونفذت هذه الأوامر حرفيًا. وحتى نهاية القرن العاشر الميلادي لم يجرؤ أحد من خلفاء الحكم على خرق تحريم إقامة أية بناء على أرض السناحية القديمة حسب قسمه. وكان قمع فتنة 202 هـ/ 818 م الوحشي سببًا في هدوء أهل قـرطبة لمدة طويلة. كما أنه كان سببًا في أن يلقب صاحبه، «بالربضي» ذلك الاسم الذي يميز الحاكم الأول عن سميه الحكم الثاني الملقب «بالمستنصر بالله». بدأت هجرة كل سكان الربض عدا الفقهاء وعائلاتهم وهؤلاء عفا عنهم الحكم الأول ابن هشام قبل نهاية نفس الشهر (رمضان 202 هـ). وحسب بعض الكتاب لم يقل عدد العائلات المهاجرة عن 20 ألفًا وهو رقم مبالغ فيه. ولجأ عدد قليل من المهاجرين إلى طليطلة: فقد كانوا يعسرفون أن مأساتهم ستجلب لهم عطف سكان المدينة المضطربة، ولكنهم كانوا معرضين إلى خطر غلضب وعقاب الأمير الذي لا يرحم. وهكذا ظهر ضروريًا إلى معظم الربضيين - سموا هم أيضًا بهذا الاسم – أن يتركوا بلادهم ويعبسروا البحر. فاتجهوا مع أهلهم نحو الشاطئ الإسباني للبحر المتوسط، وتعرضت قوافلهم البائسة إلى كثير من المتاعب على طول الطريق. وذهب معظمهم إلى مراكش واستقروا بين قبائل البربس في الريف وجباله وفي بعض المدن الموجودة في هذه المناطق. حدث هذا في نفس الوقت الذي كان فيه الأمير إدريس الثاني يبحث عن سكان لعاصمـته فاس التي أسسـها والده إدريس الأول 172 هـ (789 م)، وكان هو نفسه قد بنى 192 هـ (8 - 809 م) مدينة جديدة هى العلية، قرب مدينة والده، وأسكنها المهاجرين من المغرب العربي وكانت غالبيتهم من أهل القيروان. أما مدينة إدريس الأول وهي مدينة فـاس الواقعة في مواجهة العلية من الجهة الأخرى لمجرى النهر فإنه كان يسكنها البربر فقط فكان من حسن

حظ إدريس الشاني الذي كان يريد أن «يعرب» المدينة القديمة أن وصل الربضيون. فأخبر أهل قرطبة أنه يرحب بمن يريد أن يقيم منهم في مدينة إدريس الأول. وشرع كثير من الربضيين إلى تلبية دعوته، واستقر الوفد كثير منهم من رجال ونساء وأطفال في الحي الذي عينه لهم أمام «العلية» «عدوة القرويين» ولن تتأخر تسمية القرية البربرية التي سكنوها بنفس الطريقة، عدوة مسلمي إسبانيا: ونقلوا إلى مدينتهم الجديدة تجاربهم في الحياة المدنية، وقتهم الذي ورثوه عن السلف: من زراعة الحدائق والعمارة والصناعة.

وحسب الكتاب العرب كانت هناك جماعة أخرى من الربضيين المنفيين من إسبانيا - وهؤلاء أظهروا روح مغامرة وشجاعة أكبر: فبدلا من العبور إلى المغرب قــرر هؤلاء الشجعــان أن يسيحــوا في وسط وشرق البحــر المتوسط. وذات يوم ألقت سفنهم مراسيها أمام الإسكندرية. أما عن الحوادث التالية فإنها مذكورة في حوليات مصر الإسسلامية مؤرخة تأريخًا ليس موضعًا للشك ولكنه لا يسمح في نفس الوقت بالتحقق من أن هـــؤلاء المغامرين الإسبان هم أنفسهم الذين طردوا 202 هـ/ 818 م. وهنا ينبغي أن يفهم، إذا كـان الأمير يتعلق فعلا بأهل قرطبة - وهذا لا شك فيه - أنهم كانوا قد تركوا إسبانيا قبل قليل من الفتنة الكبرى التي انتهت بتدمير الربض، وربما كان ذلك عقب اضطرابات سابقة، سواء بالأمر أو بحسب رغبتهم أنفسهم. ومهما يكن من أمر فلم يكن أهل قرطبة هؤلاء من أهل البـحر، وعلى ذلك يظن أنهم ألحقوا بأنفسهم لكي يحاولوا القيام بهذه التجربة، بعض أهل المعرفة من البحارة، ربما من المسلمين الجسدد من أهل الساحل الإسباني. فعلى طول الساحل البحري لإسبانيا الإسلامية، لم يعدم وجود البحارة المتمرنين، الذين لم يكونوا ليخافوا مهاجمة مراكب التجار، لدرجة أن المؤرخ اجينار Eginhard، يقول أن شارلمان اضطر إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لقمع القرصنة. وعلى كل يمكن أن يقال أن المؤرخين الذين لا يهتمون بالصعوبات التي تتعلق بالترتيب الزمني، لم يحاولوا أن يقاوموا رغبتهم في التعرف على مسلمي إسبانيا في بداية القرن التاسع الميلادي على أنهم الناجون من مذبحة الربض. وربما كان هذا هو السبب الذي من أجله ظن بعضهم أنه من الضروري تقديم تاريخ الفتنة مدة 4 سنوات.

رحلة المغامرة التي قام بها هؤلاء الإسبان بالمشرق كانت فريدة تستحق أذ تذكر باختصار. ففي الإسكندرية أولا تمكنوا بفضل الاضطرابات التي كانت سائدة في مصر والصراع بين الولاة الذين عينهم هناك الخلفاء العباسيون من تكوين ما يمكن أن يشبه بجمهورية صغيرة وذلك بمساعدة العرب اللخميين حول الإسكندرية ودعاة الإصلاح الديني ممن سموا أنفسهم بالمتصوفة وحاول الإسكندريون التخلص من سلطانهم ولكنهم فشلوا وتمكن الأندلسيين من السيطرة على المدينة حوالي عشر سنوات. وتطلب الأمر في النهاية حنضور القائد عبد الله بن ظاهر بنفسه ومحاصرتهم في صفر 212 هـ (مايو 827 م)، وفي بحر عدة أيام استسلم مسلمي إسبانيا واضطروا إلى التعهد بالجلاء عن الإسكندرية على ألا يستصحبوا معهم أحدا من عبيدهم وألا يحاولوا النزول في أي ميناء من الممتلكات العباسية. وهكذا طرد الأندلسيون من مصر فقرروا النزول في جزيرة كريت التابعة للإمبراطورية البيزنطية. وتحت رئاسة زعيمهم أبي حفص عمر البلوطي - قرطبي أصله من جهة فحص البلوط نزلوا في الجزيرة ونجسحوا في احتلالها كلية. وهناك كون أبو حفص البلوطي أسرة مالكة، وظل حفدته في كريت حتى 961 م، هذا الوقت وبعد عدة محاولات فاشلة من جهة البيزنطيين، نجح القائد والباسيليوس في المستقبل نقفور فوقاس Nicephore Phocas - كما سنرى - في إعادة غزو الجزيرة لحساب الإمبراطور رومان الثباني Romen II. ومنذ الآن وخـلال قرون ونصف تقـريبًا اسـتطاع مسلمي إسبانيا إرهاب البحر المتوسط الشرقي والأوسط باستيلائهم على المراكب التجارية وقيامهم بغارات جزئية في جزائر بحر إيجة.

## ثورة أهل ماردة

عاود بربر ماردة الثورة في عصر الأمير عبد الرحمن بن الحكم (الأوسط) قد ثار أهل مدينة ماردة 213 هـ (827 – 828 م)، وكانـت ماردة تضم إخلاطًا شتى من السكان منهم المولدون والمستعربون وطائفة كبرى من البربر كمانت تنزل بنواحي ماردة وإقمليم غرب الأندلس وكانت ماردة بحكم وقوعها على مقربة من مملكة أشتوريش المسيحية تتلقى تعضيدًا وتأييدا من هذه المملكة الإسبانية للثورة ضد حكومة قرطبة. فقد كان الملك ألفونسو الثاني المعروف بالسعنفيف Alfonso II el casto (هـ/ 227 مروف بالسعنفيف يشجع سكان غرب إسبانيا من المولدين والمستعربين والبسربر على الثورة ضد الأمير الأموي. ومن الثـابت أيضًا أن الملك الكارولنجي لويس التقى (198 – 225هـ/ 814 – 840 م) قدم نفس التشجيع في رسائله إلى مستعربي ماردة. وقد تزعم الثورة في ماردة كل من البربري محمود بن عبد الجبار بن راحلة وهو من بني طريف من بربر مـصمـودة المستـقرين بحـصن أشونة مـن كورة استجة، وسليمان بن مارتين المولد وانضم إليهم النصاري المستعربون وأقدموا على قتل مروان الجليـفي العامل على ماردة، وعلى أثر ذلك سير الأمـير عبد الرحمن بن الحكم جيشًا من قرطبة حاصر مدينة ماردة، 214 هـ (829 م) ولكن هذا الحصار كان موسميًا مؤقتًا، ولهذا كان قليل الفائدة، فتوالت الحملات العسكرية الأموية على ماردة حستى تمكنت من إخماد ثورتها. وحتى يضمن الأمير عبد الرحمن بن الحكم طاعتها، أمر جنده بتخريب سور المدينة الحصينة، ونقل حجارة السور إلى نهر وادي آنه حتى لا يعود سكان ماردة إلى

الثورة. ولكن ما كادت القوات الأموية تنسحب إلى قرطبة حتى عادت المدينة إلى الثورة، وجددوا بناء السور وأتقنوه، فعادت الحملات العسكرية مرة أخرى تتردد على ماردة حتى عام 218 هـ (833 م) حينما زحف إليها الأميىر عبد الرحمن بن الحكم بنفسه، فسهرب زعيما الثورة، فتحصن سليمان بن مارتين زعيم المولدين في حصن يدعي شنت أقروج Santa Cruz de Sierra على مقربة من مدينة ترجالة Trujilla ونجح الأميىر عبد الرحمن بن الحكم عام 220 هـ (835 م) في محاصرته وضيق عليه، فلما حاول الفرار ليلا، انزلق بجواده على صخرة ملساء، فوقع ميتًا وبذلك تخلص الأمير الأموي من زعيم الثورة المولد. وقد سجل عبد الرحمن الأوسط إخضاعه لثورة ماردة، ببنائه قصبتها التي تعرف اليوم لدى العامة بالدير، وبها نقش عربي محفوظ اليوم بمتحف القصبة يحمل تاريخ 220 هـ (835 م).

بطلميوس Badioz مدينة في غرب إسبانيا تقع على ضفة وادي آنة Guadiana وكانت قديمًا من أعمال ماردة في غرب الأندلس. وهي الآن عاصمة المقاطعة التي تسمى Extremadura وهي التي كان العرب يطلقون عليها اسم الجوف. وبطلميوس من بناء الأمير عبد الرحمن بن مروان الجليقي وكانت في أيام ملوك الطوائف عاصمة لبني الأفطس الذين بنوا فيها المباني الفخمة وقد خصها ابن سعيد المغربي بجزء من كتابة المغرب في حلي المغرب سماه الفونسو في حلي عملكة بطلميوس وينسب إليها عدد من العلماء والشعراء كأبي محمد عبد الله بن السيد البطليوسي النحوي اللغوي المتوفي محمد عبد الله بن السيد البطليوسي النحوي اللغوي المتوفي محمد عبد الله بن السيد البطليوسي النحوي اللغوي المتوفي محمد عبد الله بن السيد البطليوسي النحوي اللغوي المتوفي محمد عبد الله بن السيد البطليوسي النحوي اللغوي المتوفي محمد عبد الله بن السيد البطليوسي النحوي اللغوي المتوفي 520 هـ.

باجة Beja مدينة قديمة كانت تعرف في العصر الروماني باسم Paxjulia مدينة قديمة كانت تعرف في العصر الإسلامي إلى باجة. وقد وصفها

الإدريسي بقوله: وهي في غاية الحسن لكثرة مياهها والماء يشق بلدها وعليه الأرحاء داخل الخصيب والرخاء، كما وصفها صاحب الروض المعطار بقوله: ومدينة باجـة أقدم مدن الأندلس بنيانًا وأولها اختطاطًا، وإليها انتهى يوليش القيصر وهو الذي سماه باجة وتفسير باجمة في كلام العجم الصلح. أما محمود بن عبد الجبار زعيم البورة البربري فقد تحمين في منت شلوط Monsalud على مقربة من مدينة بطلميوس وقرر الزحف بجموعه نعاونه أخته جميلة - وكانت فارسة بارعة الحسن، اشتهرت يومئذ في جميع أنحاء الأندلس بروعة جمالها، كما اشتهرت بالشجاعة والنجدة والفروسية ولقاء الفرسان ومبارزتهم - لمهاجمة مدن الغرب المجاور مثل باجــة، فقاتل أهلها، وتغلب عليهم وبسط سلطانه على باجة فلما تمادى في عـيثه واستطال شره لم يتردد الأمير عبد الرحمن الأوسط في وضع حد لعيثه، فبادر بإرسال الحملات تباعًا إلى مناطق نفوذه وأرغمه في النهاية على اللجوء 223 هـ (838م) إلى جليقية مع أخته جميلة وصحبه، ومن هناك كتب إلى الملك ألفونسو الثاني ملك جليقية واشتـوريش طالبًا منه أن يأويه في بلاده، فرحب به وأكرم وفادته ومنحه حمصنًا على الحدود إقطاعًا له اتخذه قاعدة يشن منها الغارات على الأراضي الإسلامية لمدة خمسة أعوام وثلاثة أشهر. ولكن الندم أدركه بعد ذلك فكتب إلى الأمير عبد الرحمن الأوسط يطلب لنفسه الأمان ويعده بالعودة إلى بلاده، ويبدو أن الأمـير قبل توبته وغضب ألفونسـو الثاني عندما علم لأمر تلك المكاتبات والاتصالات، ونقدم عليه ويبدو أنه أراد أن يتخلص منه، فتظاهر بمودته له ودعاه للحضور إلى بلاطه، وعندمــا اعتذر محمود بن عبد الجسبار بحجة مرضه، اقستنع ألفونسو الثاني بصدق مكاتباته واتصالاته، وخشي أن أفلت الشائر البربري منه أن ينقلب حربًا عليه، فسار إليه بنفسه، وأحاطت به الجند من كل ناحية، ودافع الزعيم البربري عن نفسه دفاع

الأبطال ولكنه قتل أخيرًا، إذ جمع به فرسه في الحرب وصدم بشجرة بلوط فمات، وبقى مجندلا في الأرض حينًا وفرسان النصارى على ربوة بالقرب منه يهابون السدنو منه خوفًا أن تكون حيلة منه، وكان ذلك في شهر رجب 226 هـ (مايو 840 م). أما أخته جميلة فقد وقعت في الأسر وأرغمت على الزواج من أحد قوامسة جليقية الذي حملها على اعتناق المسيحية، وأنجبت منها ولدًا أصبح فيما بعد أسقفًا لمدينة شنت ياقب Santiago de compostela كبرى كنائس إسبانيا المسيحية.

#### ثورة مدينة تاكرنا الثانية:

كانت مدينة تاكرنا من أهم مراكز الثورة البربرية في إسبانيا ضد الحكومة المركزية فكان أهلها يجنحون دائماً إلى الثورة ولا يطيقون الخضوع لسلطان بني أمية ففي 211 هـ (826 م) أعلن أحد رعماء البربر ويدعى طوريل البربري الثورة في تاكرنا، فسيسر إليه الأمير عبد الرحمن الأوسط جيستاً يقوده معاوية ابن غانم فظفر به وأخمد ثورته. ينتسب بنو غانم إلى عبد الحميد بن غانم، وكان مولى لعبد الرحمن بن معاوية الداخل ومن كبار رجال دولته، وقد أهداه عبد الرحمن الداخل جارية له تسمى كلثم كانت للداخل ثم وقعت في أسر أبي زيد عبد الرحمن بن يوسف الفهسري عند هجومه على قرطبة أثناء الحرب الدائرة بين عبد الرحمن الداخل ويوسف الفهسري فلما استنقذها الأمير عبد الرحمن، كرهها وأهداها إلى عبد الحميد بن غانم وهي أم ولده عبد الرحمن. وقد شغل أفسراد هذه الأسرة الكثر من المناصب العسكرية والإدارية طوال عسصر الإمارة الأموية في إسبانيا. وفي 235 هـ (849 م) عاود أهل تاكرنا الشورة، فسير إليهم الأمير عبد الرحمن بن الحكم جيشاً قاتلهم به، وألحق بهم الهزيمة.

### ثورة البربرفي الجزيرة الخضراء

شاركت الجزيرة الخيضراء بدورها في التمرد والثورة البيربرية، ففي عام 236 هـ (850 م) ثار أحد زعماء البربر ويدعى حبيب البرنسي بجبال الجزيرة الخضراء، واجتمع إليه الكثير من أهل الشر والفساد، فشن بهم الغارة على قرى رية وما حولها وعاث فسادًا في نواحيها فخرب عمرانها وانتهت ثرواتها وأقدم على قتل كثير من أهلها فسير إليهم الأمير عبد الرحمن بن الحكم جيشًا بقيادة عباس بن مضا، فلما وصل إلى الجــزيرة الخضراء لقتال حبيب البرنسي سبقت إليه العناصر البربرية المناوئة له والتي كانت تستهجن اصطناعه للعنف والقتل والنهب والسلب أسلوبًا ينتهجه في غاراته، ولم تتردد هذه العناصر في محاصرته في معلله وتمكنوا من التغلب عليه وأرغموه على الخروج عنه، وقتلوا الكثير من رجاله بينما فر الباقون، ولكنهم لم يظفروا بحبيب البرنسى، إذ اختفى تماما عن الأنظار فكتب الأميس عبد الرحمن بن الحكم إلى عماله على مختلف كور الأندلس يأمرهم بالقبض عليه ولكنه لم يظفر به. كورة رية هي الإقليم الذي أصبحت مدينة مالقة Malaga عاصمته في جنوب شرق شبه الجزيرة، وكلمة رية مأخوذة من اللاتينية Rego أي الملكية، وكانت منزلا لجند الأردن عندما تم توزيع الجند الشاميين، وقد استقل بها عمر بن حفصون وبنوه إلى أن دخلت في طاعة الخليفة عبد السرحمن الناصس ثم فقدت بالتدريج أهميتها إلى أن اختفت في عصر الطوائف.

# دور البربرفي ثورة مدينة طليطلة:

شغل الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط منذ اليوم الأول من توليه إمارة في إسبانيا في الرابع من ربيع الثاني 238 هـ (الثالث والعشرين من سبتمبر 852 م) بمواجهة ثورة أهل طليطلة الذين كانوا يؤلفون شوكة في جانب

الإمارة بثوراتهم المتواصلة حتى عادوا عصيانهم وجنحوا إلى الثورة والعصيان ولم يكتف أهل طليطلة هذه المرة بالانفراد وحدهم بالثورة بل أشركوا معهم بربر البرانس من سكان طليطلة وينفرد ابن حيان بالإشارة إلى تلك المشاركة البربرية بقوله: واشترك مع أهل طليطلة في هذه الثورة البرانس البربر فكثر جمعهم وسعروا البلاد حولهم، وكانت أخبار وفاة الأمير عبد الرحمن الأوسط قد وصلت إلى طليطلة في اليوم الثالث من وفاته، وكان بها يومئذ ابنه سعيد بن عبد الرحمن وعاملها حارث بن بزيع، فانتهز أهل طليطلة هذه الفرصة وأعلنوا الثورة يوم السبت الرابع عشر من ربيع الثاني 238 هـ (الثالث من أكتوبر 852 م)، ولما عجز الجند الأمويون عن إخماد الثورة، فتحوا لأميرهم باب القنطرة ومكنوه من الفرار، بينما وقع عاملها حارث بن بزيع أسيرًا في أيدي الثوار، الذين اشترطوا لإطلاق سراحه أن يطلق الأمير محمد ابن عبد الرحمن الأوسط سراح رهائنهم في قرطبة.

واصل أهل طليطلة ثوراتهم طوال عصر الأمير محمد بن عبد الرحمن ففي عام 259 هـ (873 م) لم يتردد البربر في المشاركة في أحداث الثورة الطليطلية، ولم يقف الأمير محمد مكتوف اليدين أمام الثورة فخرج في هذا العام نفسه على رأس حملة إلى طليطلة لاستنزالهم فيحاصروها في شعبان من نفس العام وقاتله أهلها قتالا عنيفاً، حتى إذا ما اشتد عليهم الحصار استأمنوه، فعقد لهم الأمان، وأخذ هائنهم، وخيرهم فيمن يوليه عليهم من زعمائهم، فاختلفوا فيما بينهم، فاختار بعضهم مطرف بن عبد الرحمن بن حبيب المولد، بينما اتفق البعض الآخر على توليه طربيشه بن ماسونة وقيل ماسوية المولد، فشاور الأمير محمد وزراءه، فاشاروا عليه بتوليهما معاً وتقسيم مدينة طليطلة بينهما إلى قسمين متساويين، ولكن سرعان ما تطلع كل وعيم منهما للسيطرة على القسم الثاني والانفراد بملك طليطلة، إلا أن الداعين

لتولية طربيشة نجحوا أخيراً في فرض زعامته على المدينة وأقاليمها وللانتقام من طربيشة انتهز مطرف بن حبيب فرصة خروج أهل طليطلة مع طربيشة ومطرف إلى حصن سكتان الذي كان يضم حامية ضخمة تتألف من سبعمائة من البربر كانوا قد أعلنوا تأييدهم لموسى بن ذي النون الهواري الثائر بشنت برية وكثيراً ما كانوا يغيرون على مدينة طليطلة ويلحقون الأذى بأهلها لذلك صمم أهل طليطلة على الخروج إليهم ليضعوا نهاية لخطر هؤلاء البربر عليهم. وعلى الرغم من أن حصن سكتان لم يكن يضم سوى سبعمائة من البربر وكان أهل طليطلة في عشرة آلاف، إلا أنه عندما النحم الجمعان انتقم مطرف بن عبد الرحمن بن حبيب من منافسه طربيشة، فانهزم بأنصاره أمام البربر، فتبعه جميع أهل طليطلة وانتصر بربر حصن سكتان على أهل طليطلة وقتلوا منهم عددًا كبيراً(1).

حصن سكتان كان يقع في شمال غرب طلبيرة، يبدو أنه تحول فيما بعد إلى مدينة آهلة بالسكان كانت تدعي سكتان القديمة . إذ يروي ابن حيان في حوادث عام 329هـ (941م) ويتقن معه ابن عذارى خبراً يقول فيه أن القائد أحمد بن إلياس استتم بناء مدينة سكتان وشحنها بالرجال، فأخرج الخليفة عبد الرحمن الناصر إليها القائد أحمد بن يعلي قائداً.

### ثورة ابن يامين البربري:

ينفرد ابن حيان في سياق تأريخه لحوادث عام 259 هـ (873 م) بالإشارة إلى تمرد أحد زعماء البربر ويدعى ابن يامين البربري وامتناعه بجبل البرانس، وأن مسعود بن عبد الله العريف قائد طلبيرة أمر ابن حارث عامله على قلعة رباح بإخماد ثورة ابن يامين البربري وإلقاء القبض عليه وتسليمه للأمير محمد

<sup>(1)</sup> د. حمدي عبد المنعم محمد حسين، المرجع السابق، ص 44.

بن عبد الرحمن، فلما جاء الأمير محمد إلى لطبيرة، أمر بصلب ابن يامين البربسري وأصحابه عملى سور طليطلة. جمبال البسرانس هي السلسلة الجبلية الممتدة من شمال قرطبة إلى جنوبي وادي آنة، وقد عرفت هذه السلسلة باسم جبل المعدن وتسمى اليسوم سييرامورينا Sierra Moreno. قلعة رباح Calatrava مدينة تابعة لطليطلة في التقسيم الإداري لإسبانيا الإسلامية، وتوصف بأنها مع مدينة طلبيرة تمثل - حد فاصل بين أرض النصاري وأرض المسلمين. ويحددها الرازي بأنها شمال شرق قرطبة وجنوبي طليطلة، وأنها تقع على وادي أنة وأغلب الظن أناها سميت باسم الستابعي علي بن رباح اللخمي الذي اشترك في فتح إسبانيا، وقد أمر الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط بتحصين قلعة رباح والزيادة في مبانيها ونقل الناس إليها. وسقطت قلعة رباح في يد ألفونسو السادس ملك قشتالة مع مدينة طليطلة ثم استعادها الخليفة الموحدي أبو يــوسف يعقوب المنصــور بعد انتــصاره في وقــعة الأرك 591 هــ (1195 م)، وأمر المنصور بتطهير جامعها الذي كان قد حول إلى كنيسة وقدم على حاميتها يوسف بن قادس ثم سقطت نهائيًا وخرجت عن حوزة المسلمين عندما استولى عليها ألفونسو الثامن ملك قشتالة 609 هـ (1212 م) في أعقاب هزيمة محمد الناصر في موقعة العقاب.

## ثورة أهل تاكرنا الثالثة:

وفي 261 هـ (874 م) عاود أهل تاكرنا البربس الثورة وتزعمهم رجل منهم يدعى أسد بن الحارث نافع، فسير إليهم الأمير محمد بن عبد الرحمن جيشًا قاتلهم وتمكن من إخماد ثورتهم وأرغمهم على الدخول في طاعته.

#### ثورة محمد بن تاجيت:

أشرنا فيـما سبق أن البربر كانوا يمـثلون جمهرة كبـيرة من سكان غرب الأندلس. وكانت كورة ماردة على وجه الخصوص من أكثر تلك المناطق ازدحامًا بهم إبان النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، ذلك أنه بالإضافة إلى العناصر البربرية التي استقرت فيها، منذ الفتح الإسلامي فقد نزح بربر الماطق الشمالية من لجدانية. أن لجدناية ينبغى أن تكون لوزينانيا Lusitania التي كانت في عهد الرومان تطلق على جميع المقاطعة الغربية من شبه الجزيرة أي التي تقابل اليـوم دولة البـرتغـال وأجـزاء من مـقـاطعـة اســتـرمـادورا Extremadura الواقعة في غرب إسبانيا، ويمضي قائلا ولعلنا لا تبعد عن الصواب أن قلنا إن لجدانية ربما كانت هي البلدة البرتغالية التي تدعى الآن (إيدانيا القديمة Idanha A Velha) وهي تتبع الآن مركز الحصن الأبيض Castelo Blanco في المنطقة الوسطى من البرتغال. وقورية إليها بعد مـضايقة النصاري المجاورين لهم. وكان معظم هؤلاء النازحين من بربر البرانس مع أميرهم محمد بن تاجيت بن مناع بن مسعود بن الفرج بن راشد المصمودي، وكانت أسرته تتـوارث حكم قورية ولجدانية، فتلقـاهم الوزير القائد هاشم بن عبد العزيز حينما كان غازيًا في غرب إسبانيًا 262 هـ (875 م) وسر بقدومهم وأنزلهم في أقاليم ماردة على المولدين، فغلبوهم على قرارهم، ونزلوا بيوتهم وركبـوهم بكل عظيمـة. هو أبو خالد بن هـاشم بن عبد العــزيز أبرز وزراء الأمير محمد بن عبد الرحمن إذ كان يؤثره بالوزارة ويرشحه مع بنيه للقيادة والإمارة، وهو أحد رجالات الموالي المروانية بإسبانيا ويصفه ابن الأبار بقوله: «اجتمعت فسيه خصال لم تجتمع في سواه من أهل زمانه، إلى ما كانت عليه من البأس والجود والفروسية والكتابة والبيان والبلاغة وقرض الأشعار البديعة، إلى ماله من القديم والبيت والسابقة. فلو لم يعنه سلفه لنهضت به أدواته هذه

الرفيعة «فلما توفى الأمير محمد بن عبد الرحمن وتولى الإمارة ابنه المنذر بن محمد ولي هاشم بن عبد العزيز الحجابة ثم سرعان ما انقلب عليه وأمر بالقبض عليه وقتله.

استقر محمد بن تاجيت بقبيلته مصمودة في أقاليم ماردة، فلما ضعفت الأوضاع الأمنية في المنطقة على أثر هبوب رياح الفتنة في غرب الأندلس أدلى بدلوه مع الثورة وأعلن عصيانه على الأمير مـحمد، وزحف بقبيلته إلى ماردة وبها يومئـذ جند من العرب وجمهور من قـبيلة كتامة، فمـا زال يعمل الحيلة على إخراجهم منها، ثم نزلها هو وقومه مصمودة. ولما سيطر محمد بن تاجيت على ماردة، زجفت إليه جيوش الإمارة الأموية من قرطبة فتحالف ابن تاجيت مع عبد الرحمن بن مروان الجليقي صاحب بطليوس وجاءه الأخي مددًا له، فــحاصــرتها الجــيوش الأمــوية في ماردة أشــهرًا، ولما عــجزت عن إخضاعها عادت إلى قرطبة. لم يلبث الخلاف أن ثار بين ابن تاجيت وحليفه ابن مروان الجليـقي واندلعت الحروب بينهمـا، فلم يوفق فيهـا ابن تاجيت إذ ألحق به ابن مـروان هزائم مـتتـالية كـان آخـرها في لقنت Fuente del Canta فاستغاث ابن تاجـيت بسعدون السـرنباقي صـاحب قلنبرية Coimbra ولكن السرنباقي لم يمد له يد العون والمساعدة. ظل العداء قائمًا بين ابن تاجيت وحليفه السابق ابن مروان الجليقي عدة سنوات، فلما توفى ابن مروان الجليقي في أوائل عهد الأمير عبد الله بن محمد ترسم انبه مروان خطاه في معاداة البربر المجاورين له ولكنه لم يعش سوى شهرين، ففقدت أسرة الجليقي بعده الحكم مؤقتًا في بطليوس، إذ عقد الأمير عبد الله بن محمد على بطليوس لأميرين من العرب، بينما لحق من بقي من أسرة عبد الرحمن الجليقي بحصن شونة، وفسي نفس الوقت دب الخلاف بين الأمسيرين العسربيين وقتل أحسدهما الآخر واستقل ببطليوس، ولكن عبد الله بن مــحمد بن عبد الرحمن الجليقي

تمكن من قتل هـذا الأمير العـربي وأعاد السلطة لأسرتـه في بطليوس 286 هـ (899 م).

وواصل عبد الله بن محمد بن عبد الـرحمن الجليقي حروبه ضد محمد ابن تاجيت حـتى انعقد الصلح بينهـما، بيد أن الخسلاف ما لبث أن نشب من جديد بينهما ثـم استمر الوضع على ذلك حتى انتهت دولة الأمـير عبد الله. أما عن عــلاقة محــمد بن تاجيت بالسلطة المركــزية في قرطبة، فــإن المصادر التاريخية لم تشر إلى أن الإمارة الأموية وجهت نجوه أي حملات عسكرية طوال عسصر الأمير عبد الله، إلا أن ابن خلدون يشير إلى أن محمد بن تاجيت أعلن دخوله في طاعة الإمارة الأموية بعد عام 286 هـ (899 م) وذلك عقب الصلح الذي تم بينه وبين عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجليقي. وظل بنو تاجـيت يحكمون مـاردة بعد وفاة مـحمـد بن تاجيت، فـقد تولي تاجيت ثم حفيده مسعود بن تاجيت. ومن المرجح أن ماردة عاودت الثورة في أواخر عصر الأمير عبد الله، أو أنها ظلت تتمتع بنوع من الحكم الذاتي في إطار التبعية للدولة الأموية يؤكـد ذلك ما رواه ابن حيان في تـأرخه لحوادث عام 316 هـ (928 م) من افتتاح عبد الرحـمن الناصر لماردة. وكان الناصر قد سير جيشًا صوب مدينة ماردة أسند قيادته إلى الوزير القائد أحمد بن محمد ابن إلياس. ينسب أحمد بن محمد بن إلياس إلى قبيلة مغلية البربرية، وكان جده إلياس أحد قواد البربر البارزين الذين دخلوا الأندلس مع جيش طارق بن زياد. أما عن أحمد، فقد التحق بخدمة الخليفة عبد الرحمن الناصر وتدرج في المناصب القيادية حـتى عينه قائدًا على الجزائر الشرقيـة في شعبان 318 هـ (930 م)، وفي رجب 322 هـ (934 م) عين واليًا على مــدينة طرسونة، وفي العام التالي (323 هـ/ 935 م) عين واليًا على مدينة وشقة وشـارك في عام 324 هـ (936 م) في محاربة صاحب برشلونة وتمكن من إلحاق الهزيمة به على

ضفاف نهر أبره، وقد ولاه الناصر الوزارة عقب هذا الانتصار الكبير ويبدو أنه عين قائدًا لبطليوس بعد ذلك فـقد أمره الناصر في 326 هـ (938 م) أن يغزو أرض العدو، فسار إلى ليون واشتبك مع الجلالقة في مـعركة عنيفة أحرز فيها النصر عليهم. وفي عام 328 هـ (940 م) خرج أحسمد بن محمد بن إلياس غازيًا بالصائفة إلى أرض جليقـية، وفي هذه الغزوة شرع ابن إلياس في ابتناء قلعة خليفة بثغر طليطلة وتحصينها، وشحنها بالمقاتلة. ومما يؤكد المكانة الكبيرة التي تمتع بها ابن إلياس في عصر الناصر، أن الخليفة عزل 329 هـ (941 م) جميع وزراءه فيما عدا أحمد بن عبد الملك بن شهيد وأحمد بن محمد بن إلياس. فقصد أولا حصن الحنش من أعمال ماردة، وكان أهل ماردة قد أمدوا أهل هذا الحسصن بإمدادات من الخيل، ولكن ابن إلياس تمكن من التخلب عليهم. واستولى على الحصن. فلما تسامع أهل ماردة بما لحق بأهل حصن الحنش اجتمعوا مع أميرهم مسعود بن تاجيت وقرروا الاعتصام بالطاعة وإعلان الولاء للـحكومة المركزية في قسرطبة، ووقع اخستيار أهسل ماردة على رجل بربري منهم يدعى ابن منذر وكان معروفًا بمكره ودهائه وتفقهه في أمور الدين فضلا عن صداقته للحاجب موسى بن محمد بن حدير.

ينتسب بنو حدير إلى جيدهم الأكبر حدير الذي كان بوابًا على باب السدة بقصر الإمارة في قرطبة على أيام الأمير الحكم بن هشام (الربضي) وحينما نشبت ثورة الربض في 202 هـ (818 م) رفض حدير هذا أن يصدع بأمر الحكم بن هشام حينما كلفه بضرب رقاب الفقهاء الثائرين وقال له: «والله يا مولاي أني لأكره لك ولنفسي أن أكون غدًا وأنت في زاوية من زوايا جهنم تهر إلي واهر إليك لا تنفعني ولا أنفعك، فانتهز الحكم وعزم عليه في إنقاذ ذلك، فرفض، فأمر بإخراجه وإدخال ابن نادر البواب صاحبه، فنقذ ما أمره به الحكم بن هشام. أما أشهر أفراد هذه الأسرة فهو أبو الأصبغ موسى

بن محمد بن سعيد بن موسى بن حدير الذي ولاه الأمير عبد الله على المدينة 293 هـ (905 - 906 م) وظل يشغلها إلى أن تولى الخليفة عبد الرحمن الناصر، فأبقاه عليها ثم استوزره. وفي 302 هـ (914 م) عزل موسى عن ولاية المدينة وظل يحتفظ بمنصب الوزارة إلى شهر رجب 309 هـ (921 م) حينما توفي الحاجب بدر بن أحمد، فولي الناصر موسى بن حدير الحجابة مكانه وظل يشغل هذه الوظيفة إلى أن توفى في شهر صفر 320 هـ (932 م). واتفقوا على إرساله إلى قرطبة في رفقة أربعة من زعمائهم تعبيراً عن خضوعهم للخليفة عبد الرحمن الناصر وبذلهم الطاعة له فلما وصل ابن منذر إلى قرطبة أسرع للقاء الحاجب موسى بن محمد بن حدير، واتفق معه على أخذ الأمان لأهل ماردة ولأميرهم محمد بن تاجيت على شروط اشترطوها، من بينها أن يتولى ابن منذر قضاء ماردة فأجابه السلطان إلى ذلك وعقده على نفسه وأوصل إليه ابن منذر وافعهم، فرفع منزلته وأحمد وساطته واستقضاه عنى ماردة وكساه ووصله. عاد ابن منذر إلى أهل ماردة يحمل كتب الأمان من الناصر إليهم فسروا بذلك غاية السرور، ثم أرسلوا ابن منذر مرة أخرى بعد عدة أيام للقاء الناصر وإعلامه بوصول كتبه إليهم ويعبروا عن شكرهم لما كان من إحسانه فيهم وبإقراره لهم على ما في أيديهم، وإلحاقه بفرسانهم في ديوانه، كما طلبوا منه أن يبعث من قبله عـاملا يتسلم ولاية ماردة من مسعود بن تاجيت الذي قرر الوفود إليه في قرطبة، فتأكد الناصر من حسن طاعتهم وأسند ولاية مدينتهم إلى عبد الملك بن العاص، فوصلهم في اليوم الثالث على رأس حامية كبيرة معظمهم من البربر، فدخل عبد الملك ماردة، وضبط قصبتها، وأعلن أهلها طاعتهم لعبد الرحمن الناصر، بينما سار مسعود بن تاجيت وأهله إلى قـرطبة فصـار في المصاف على توسـعة من الرزق والنزول والمنازل والجاه واستقرت به الدار(1).

<sup>(1)</sup> د. حمدي عبد المنعم محمد حسين، نفس المرجع، ص 54.

## عصر الأمير المنذربن محمد بن عبد الرحمن

لم تمض عدة سنوات على هزيمة أهل طليطلة على أيدي بربر حصن سكتان 259 هـ (873 م) حتى قاموا بالثورة من جديد وكان الأمير محمد بن عبد الرحمن قد توفى في التاسع والعشرين من شهر صفر 273 هـ (أوائل أغسطس 886 م) وخلفه ابنه المنذر الذي افتتح عهده بحملة عسكرية وجهها إلى مدينة طليطلة. وكانت جماعة كبيرة من بربر ترجيلة قد لاذوا بطليطلة وحرضوا أهلها على الثورة، فلما اشتبكت قوات الأمير المنذر مع أهل طليطلة وحلفائهم من البربر، انهزم الثوار هزيمة نكراء وسقط منهم عدة آلاف من القتلى.

#### عصرالأميرعبد اللهبن محمد

#### 1 - بنو موسى بن ذي النون بكورة شنترية

منذ وقت مبكر من تاريخ المسلمين في إسبانيا استقرت جماعات مختلفة من البربر في كورة شنتبرية، ولذلك فلا عجب أن تكون هذه الكورة مركزًا هامًا للعناصر البربرية. ويعد بنو ذي النون من أشهر هؤلاء السكان البربر في القرن الثالث الهجري/ القرن التاسع الميلادي. وينتسب بنو ذي النون إلى ذي النون بن سليمان بن طوريل بن الهيثم بن إسماعيل بن السمح بن ورد بن حيقن وهم من قبيلة هوارة البربرية وكان أول من دخل الأندلس منهم إسماعيل بن السميح بصحبة طارق بن زياد ونزل بقرية أقاقلة من أعمال شنتبرية، ولم يخض بنوه وذراريه في أي نشاط سياسي إلى أن ظهر منهم على مسرح الأحداث ذو النون بن سليمان في عصر الأمير محمد، فقد كان زعيمًا لشنتبرية واتفق إن مر الأميس محمد بن عبد الرحمن ببلدة في بعض غزواته وقد مرض له خصي من أكابر فتيانه الصقالبة، فتركه عند ذي النون

يقوم برعايته، فقام ذو النون بهذه المهمة خير قيام، وبالغ في الاهتمام بالفتي إلى أن برأ من علته، ولم يكتف بذلك بل جاء بنفسه إلى قرطبة بصحبة الفتي، فكافأه الأمير محمد بأن أمره على ناحيته وقدمه على قومه وارتهن معه موسى ولده، فاعتسرف ذو النون بفضل الأمير عليه وشكر نعمتــه وظل متواليًا له يبذل له للطاعة إلى أن توفى فولى الأمير مكانه ابنه أبا الجوشن الذي توفى سريعًا، فآلت الزعامة على بربر شنتبرية لأخيه موسى بن ذي النون الذي كان رهينة عند الأميسر محمد. بدأ مسوسى بن ذي النون تمرده على الدولة الأموية على أيام الأميسر محمد عبد الرحسمن، ومن مظاهر ذلك ما ذكسره ابن حزم إقدامه على قتل عامر بن وهب صاحب وبذه، واستيلائه عليه، وما يذكره ابن حيان من إعلان بربر حصن سكتان الذي كان يضم حامية ضخمة تتألف من سبعمائة من البربر تأييدهم لموسى بن ذي النون الهواري 259 هـ (873 م) كما أن موسى هاجم مدينة طليطلة 260 هـ (874 م) رغم أن أهلها وقتئذ كانوا قد أعلنوا الولاء والطاعة للإمارة الأموية. انتهز موسى بن ذي النون فرصة انتشار الفتنة في الأندلس في أواخر أيام الأمير المنذر، فغزا طليطلة بجيش كبير عدته عشرون ألفًا وكان أمير طليطلة وقتئذ لب بن طربيشة، فتواطأ مع موسى بن ذي النون على الإيقاع بأهل طليطلة، إذا كان يحقد عليهم لما أصاب أباه في وقعة حصن سكتان، فلما اشتعلت الحرب في غرة شوال 274 هـ (الثامن عشر من فبراير سنة 888م) وحمى وطيسها بين الطرفين، انسحب لب بن طربيشة بأصحابه متظاهرًا بالهزيمة فانهزم عسكر طليطلة ووضع فيهم موسى بن ذي النون السيف.

ولم يستمر خضوع طليطلة لبني ذي السنون فترة طويلة، إذ غلبهم عليها محمد بن لب بن موسى القسوي الذي استدعاه أهلها فدخلها في ذي الحجة 283 هـ (يناير 897 م) واستخلف عليها ابنه لب بن محمد، ثم قتل لب بن

محمد في عام 285 هـ (899 م)، فخرجت طليطلة عن طاعة بني قسي إلى حين، ففي عام 290 هـ (903 م) استدعى مطرف بن عبد الرحمن بن حبيب ويحيى بن قطام شيخا طليطلة لب بن محمد بن لب بن موسى القسوي الذي كان قد خلف أباه على الثغر الأعلى إلى دخول طليطلة فبعث معهما أخاه المطرف بن محمد، فدخل طليطلة في الثالث والعشرين من ذي الحجة 290 هـ (السابع عشر من نوفمبر 903 م) وظل يتولاها إلى أن خرج عليه محمد بن إسماعيل بن موسى من أبناء عـمومته، فحكم طليطلة منذ ذلك الحين إلى أن قتله أهلها في عام 293 هـ (906 م)، وولوا عليهم لب بن طربيـشة الحليف السابق لموسى بن ذي النون. هو محمد بن لب بن موسى بن فرتون القسوي، أنجبه أبوه من جارية تدعى عجب البلاطية كان قد أهداها إليه الأمير عبد الرحمن الأوسط حينما كان بقرطبة رهينة لأبيه، واشترك في ثورة بني قيس بالثغر الأعلى في 258 هـ (871 م) مع أخوته، فدخل سرقسطة وانتزى بها في هذه السنة ومنع عنها الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط حينما غزاها في 259 هـ (872 م) وفي 260 هـ (873 م) غـزا المنذر بن محـمـد الثغـر الأعلى ونازل سرقسطة دون أن يتمكن من فتحها. وفي آخر هذه السنة وأوائل 261هـ (874 م) خرج هاشم بن عبد العزيز إلى الثغر الأعلى فاستنزل محمد بن لب عن سرقسطة وابتاعها منه بخمسة عشر ألف دينار على يدي حوشب القاضي، وخرج بن لب عن سرقسطة فالت إلى أعمال الأمير محمد وعوضه الأمير عنها بالتسجيل له على أرنيط Arnedo وطرسونة Tarazona وجريش واستقامت طاعته، فجدد له الأمير المنذر وأخوه عبـــد الله بن محمد على الحصون المذكورة، وأضيفت إليها تطيلة ولاردة وناجرة وبقيرة. وكان من مظاهر إخلاصــه للسلطان أن توجه فــي غزوة إلى ألبه والقــلاع فاقــتحم بلاد النصاري ودوخمها في 273 هـ (886 م) ولكنه لم يلبث أن نكث في أول أيام

الأمير عبد الله. وكان الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط حينما أشجاه أمر بني قسبي قلد نصب بإزائهم بني المهاجر التجيبيين، فبنى لهم قلعة أيوب ودورقة، وكان يلي سرقسطة في أول أيام الأمير عبد الله أحد هؤلاء التجيبين وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز التجيبي، فحسده محمد بن لب ونصب له الحرب مدة من ثماني عشرة سنة متوالية، واستفحل أمر ابن لبحتى أنه عمل على عقد حلف بينه وبين الثائر عمر بن حفصون في 285 هـ (898 م) وتواعد الزعيمان الناكثان على الاجتماع بسعض أطراف جيان لإتمام المعاقدة، ولكن محمد بن لب لم يستطع إنجاز الموعد لاشتغاله بمحاصرة التجيبي بسرقسطة فبعث ابنه لب بن محمد نائبًا عنه، غير أن هذا لم يكد يصل إلى قرب جيان وإفاه الخبر بمصرع والده محمد بن لب يسرقسطة وهو على حصارها فعاد إلى بلده وخلفه على رياسة الثغر.

أما فيما يتعلق بعلاقة موسى بن ذي النون بالسلطة المركزية في قرطبة، فإنه على الرغم من استمراره في العصيان حتى وفاته 295 هـ (907 م) وعلى الرغم من أنه ساعد المتردين على الإمارة الأموية - كما يفهم من ورود أسماء بعض أسرة بني ذي النون ضمن القتلى في أحداث معركة 283 هـ (896 م) التي دارت بين جيش الإمارة وبين أهل حصن ركوط في كورة تدمير، منطقة عرد ديسم بن اسحق - على الرغم من كل هذا فإن الإمارة الأموية لم تبعث إليه حشوداً عسكرية لإخضاعه، لعل السبب في ذلك أن الأمير عبد الله بن محمد رأى أن بني ذي النون لا يشكلون أية أخطار على دولته ما دام النزاع مشتعلا بينهم وبين أهل طليطلة من جهة وبينهم وبين بني قسي من جهة أخرى.

يصف ابن حيان ديـــــــم بن اسحق بقــوله: غلب على مــــدينتي لورقــة ومرسية وما يليها من كورة تدمير وكــان عظيم الذكر بعيد الصيت كثير الأتباع

مظاهرًا لأهل الخلاف ممدًا لهم في حروبهم وكمات له غزوات إلى من يخالفه وقواد مشهورون يخرجهم بخيله إذا لم يغز وكان مودودًا من طبيقات الناس رفيقًا برعيته جسوادًا منتجعًا له أفسضال على الشعراء والأدباء فلهم فسيه مديح سائر وكان من أحمدهم لإنتجاعه وأنطقهم بشعره عبيديس بن محمود الشاعر وشعره فيه كثير مستحسن. توفي موسى بن ذي النون في المحرم 295 هـ (907 م) فتوزعت السلطة في كورة شنتبرية بين أبنائه الثلاثة: الفتح ويحيى والمطرف. أما الفـتح بن موسى بن ذي النون، فقـد صار حاكمًـا على مدينة َ أقليش. أقليش Ucles من أعـمال كـورة شنتبـرية إلى الجنوب من ويذه على مسافة ثمانية عشر ميلا، وقد تحول هذا الحصن إلى مدينة كبيرة غدت قاعدة كورة شنتبسرية. ودارت عند حصن أقليش معركة من أشــهر المعارك في تاريخ الصراع بين دولة المرابطين على عصر أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفير ومملكة قشــتالة على عــصر ألفونســو السادس وذلك 501 هـ (1108 م)، وقد انتهت المعركة بانتصار جيوش المرابطين على جيوش ألفونسو السادس ملك قشتالة وبمصرع ابنه الوحيد وولى عهده شانجه من زوجته زايدة المسلمة. وشيد حصنها وامتنع بها، وأخذ يمد نفوذه إلى المناطق المجاورة فتحرك إلى كورة جيان وحاول أن ينتـزع حصن ذيمية من عبيد الله بن أمـية بن الشالية. يصف ابن حيان الثائر عبيد الله بن أمية الشالية بقوله: ملك جبل شمنتان وما يليها من كورة جيان وداخل الحصن المعروف بابن عـمر فجاهر بالخلعان وبسط على أهل الطاعة فحمى حيوزته واستوسع فيما يجاوره فامتد إلى حصن قسطلونة وغيره واستفحل شره وانطلقت يده فتبنك النعمة وبني المباني الفخمة وكان له رجال شجـعان وقواد معروفون يخـرجهم بجيشه لمغاورة من يحـاده وقد غزاه الوزير القائد عبد الملك بن عبد الله بن أميــة بجيش كبير وأوقع به هزيمة فعاد إلى طاعة الإمارة الأمـوية، ولكنه سرعان ما خلع الطاعة مـرة أخرى وتحالف

مع عمر بن حفصون وتوج هذا التحالف فزوج ابنته من جعفر بن عمر بن حفصون، فلما تولى الأمير عبد الرحمن بن محمد (الناصر) أمر بالقبض عليه وأسكنه مع أسرته في قرطبة ولكنه سرعان ما أعاده مرة أخرى إلى جبل شمنتان ولايته الأولى، فأصلحها وأقام بها إلى أن أعاده الناصس مرة أخرى إلى قرطبة. إلا أن ابن الشالية نجح في إلحاق الهنزيمة بالفتح. كما أكثر من غاراته على مدينة طليطلة، إلى أن خرج يومًا على رأس خيل له، فـغدر به رجل بربري من أصحابه يعرف بالأقرع كان له ثأر عنده، فطعنه بحربة طعنة قاتلة وذلك 303 هـ (916 م). أما يحيى بن موسى بن ذي النون: «فكان أكثرهم شرأ وأشهمهم نفسا وأجرأهم على السلطان وألهجهم بالمعصية وأثقلهم وطأة على الرعية وأدومهم على قطع السبيل وإشاعة الفساد في الأرض وسفك الندماء. وقد اتخذ من حصن ولمنة وهو أحد الحصون القريبة من حاضرة شنتبرية مقرًا له، وكان حصن ولمة أكبـر حصونهم أهبة وعــدة وقد تحالف يحيى بن ذي المنون مع محمد بن عبد الله البكري الرياحي المعروف بابن أزدبليس المنتنري بحمصن ملقون فأخذ ابن أزدبليس يشن الغارات على أهله سكان قلعة رباح الذين أخرجوه عنهم. ولعل تحالف يحيى بن ذي النون مع ابن أزدبليس يدل على أنه لم يعد قانعًا بالتقوقع داخل حصنه أو حتى داخل كورة شنتبرية، بل تطلع إلى الكور الأخرى المجاورة، فتحالفه مع ابن أزدبليس يعني أن نفوذه امتد حتى وادي آنة جنوبًا لوقوع قلعة رباح على وادي آنة. ومن المرجح أن يحيى بن ذي النون تظاهر بإعلان الولاء والطاعة للإمارة الأموية، ومما يؤكد ذلك غدر يحيى بحليـفه ابن أزدبليس وإقدامـه على قتله وإرسال رأسه إلى الأمير عبد الرحمن بن محمد (الناصر لدين الله) فعقام الأخيس برفع رأسه على باب السدة في ربيع الآخر 300 هـ (912 م). يعتسبر باب السدة الباب الرئيسي لقصر الخلافة بقرطبة، وكان يقع على مقربة من

الرصيف ويعلوه السطح المشرف. ولعل شهرة هذا الباب راجعة إلى كونه مخصصًا لشنق أو صلب الخارجين عن طاعة الدولة وتعليق جثثهم عليه. وقد رد الناصر على هذا الموقف الطيب من جانب يحيى بن ذي النون بتشيته على ما في يده، ولكن يحيى سرعان ما عاد إلى سياسته القديمة القائمة على السفك والقـتل وقطع الطرق واستراب بالـناصر لدين الله وامتنع عن الجـهاد معه، مما أغضب الناصر، فلما كان الناصر في طريق عودته من إحدى غزاته 312 هـ (924 م) مر على بلاد شنتسبرية، فلما وصلت هذه الأنباء إلى يحيى أ بن ذي النون، خرج خائفًا وتلقى الناصر «معترفًا بذنبه مستقيلا عثرته فأوسعه عفوه». ولم تمض تسع سنوات على ذلك حتى عاود يحيى العصيان والتمرد وخلع الطاعة، فسير إليه عبد السرحمن الناصر جيشًا بقيادة عبد الحميد ابن بسيل الذي نجح فسي هزيمة يحيى وألقى القبض علسيه وأرسله بصحبة أولاده وأهله إلى قرطبة وذلك 321 هـ (933 م)، فيصفح عنه اليناصر وأجيزل له العطاء. ومنذ ذلك الحين ظل يحيى بن ذي النون مخلصًا للناصر يبذل الطاعة والولاء بدليل اشتراكه مع الناصر في غزو سرقسطة 325 هـ (937 م) ووفاته

ينتسب بنو بسيل إلى بسيل الرومي المعروف بالسيخ. كان مولى لهشام ابن عبد الملك، وقد كان أول من دخل من هذا البيت إلى الأندلس عبد السلام بن بسيل وولديه عبد الواحد ويحيى في أيام الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل). أما عن عبد الحميد بن بسيل فقد ولاه الخليفة الناصر الكتابة 303 هـ (916 م) ثم عزله عنها في العام التالي. وفي 311 هـ (923 م) أرسله الناصر إلى الشغر الأعلى بجيوش كثيفة فدخل مدينة تطيلة وملكها. وفي 313 هـ (925 م) أخرجه الناصر إلى كورة جيان لاستنزال من كان بقي في حصونها من أهل الخلاف والنفاق. وفي المحرم 314 هـ (926 م) أغزاه في حصونها من أهل الخلاف والنفاق. وفي المحرم 314 هـ (926 م) أغزاه

الناصر إلى الشعر الأعلى لمقاتلة بني دي النون، وكانوا قد عادوا إلى الخلاف والعصيان وأكثروا من الفساد والعدوان على من جاورهم من المسلمين وأهل الذمة، فقسصد عبد الحسميد بن بسيل إلى معقلهم شنتبرية واقتحمها وقتل كبيرهم مسحمد بن ذي النون وعدة أخر من رجالهم، كما افستتح مدينة سرتة من مدنهم، وولى عليها عاملا للناصر وأخضع شنتبرية لطاعة الناصر. وفي نفس العام (314 هـ/ 926 م) سيره الناصر إلى بيشتر لقتال أبناء الثائر الأندلسي عمر بن حفصون، فخرج إليه سليمان بن عمر بن حفصون، فهزمه ابن بسيل وقتله واحتز رأسه وقطع أشلاءه وأرسلها إلى قرطبة. فرفعت على باب السدة من أبواب قصر الخلافة بقرطبة كما أنقذه الناصر من بيستر إلى كورة شذوني في جيش كثيف، فهذم حصونها المخالفة والخارجة عن الطاعة، وجمع أهلها إلى مدينة قسلسانية قصبة كورة شــذونة وولي على شذونة عمالا للناصر، كما استنزل من جبال شــذونة بعض زعماء التمرد والخلاف وأرسلهم إلى قرطبة وألزمهم سكناها وفي شوال 319 هـ (931 م) ولاه الناصر على المدينة بقرطبة. وفي 321 هـ (933 م) أغزاه الناصر بالصائفة فاتجه إلى مدينة طليطلة ومنها إلى جليقية، وجال في الشغر وأعاد إليه الأمن والطمأنينة، كما بث سراياه في أرض النصارى فغنمت وسلبت وأحرقت ودمرت، ثم عاد إلى شنتبرية واستنزل يحيى بن موسى بن ذي النون وأولاده من معاقلهم وقدم بهم إلى قرطبة. وفي 326 هـ (938 م) أمره الناصر بأن ينضم في قواته إلى القائد أحمد بن محمد بن إلياس، وأن يسيرا معًا لغزو ليون، فصدعا بالأمر ووصلا بقواتهما إلى أرض النصارى وعاشا في جنباتها. أما الابن الثالث المطرف فقد أقطعه مـوسى بن ذي النون حصن وبذه، فـبناه المطرف وحصنه واسـتقر فـيه «فكان أجمل أهل بيــته مذهبًــا وأقومهم طريقــة». ومن المرجح أن المطرف قد أعلن الولاء والطاعة للأمير عبد الرحمن ابن محمد (الناصر) عقب توليه

دست الإمارة الأموية في إسبانيا، يؤكد ذلك قول ابن حيان فاسجل (اي الناصر) له (أي للمطرف) على بلده ورفع من حاله فحضر معه أكثر مغازيه. وقد ظل المطرف على ولائه للأمير عبد الرحمن بن محمد حتى وقع أسيرًا في يد شانجة غرسية الأول (923 - 314هـ/ 905 - 926 م) صاحب بنبلونة وذلك يد شانجة غرسية الأول (923 - 314هـ/ قمل من الفرار، ثم اشتراك مع عبد الرحمن الناصر في غزوة الخندق، 327 هـ (939م) فكرم فيه مقامه وازدادت عند الناصر لدين الله منزلته فأسجل له على مدينة الفرج من الـ ثغر الأوسط 328 هـ (940 م) ولم يزل واليًا عليها إلى أن توفى فيها 333 هـ (945 م).

تعتبر معركة الخندق من شهيرات المعارك بين المسلمين والنصارى في إسبانيا، وكان الناصر قد استعد استعدادًا كبيرًا لقتال راميرو الثاني ملك ليون، وتقدم الناصر بجيوشه حيث التقى بجيوش ليون ونبرة عند أسوار بلدة شنت مانقش Simancas. وحدث في هذه المعركة أن عبد الرحمن الناصر جعل القيادة العليا للجيش لقائد من مواليه الصقالبة يسمى نجدة بن حسين، مما أدى إلى تغير نفوس العرب لتقديم الصقالبة عليهم، وإجماعهم على خذلانه فأقسموا على أن يتركوا الصقالبة وحدهم عند بدء المعركة مما أدى إلى الهزيمة، وتراجع المسلمون فيتساقط الكثير منهم في خندق كان النصارى قد حفروه ولذلك تسمى هذه المعركة بمعركة الخندق.

# دورالبربرفي ثورة إشبيلية:

كان سكان إشبيلية مزيجًا من العرب والمولدين والبربر، فقد استقرت بها أسرات عربية يمنية منذ بداية الفتح الإسلامي أبرزها بنو حجاج وبنو خلدون الحضارمة وبنو الجد وبنو اليحصبي وأسرات من المولدين أشهرهم بنو انجلين وبنو شبرقة وبنو الجريح وإلى جانب العرب والمولدين كان هناك زعماء قريش

ومواليهم من العرب والبربر. وكان بنو خلدون أول من رفع لواء الثورة في إشبيلية ضد الإمارة الأموية، فخسرج زعيمهم كريب بن عثمان ابن خلدون ودعا قومه العرب اليمنية في إشبيلية إلى الالتفاف حوله، وتحالف مع سليمان بن محمد بن عبد الملك الثائر بكورة شــذونة وعثمان بن عمرون الثائر بكورةر لبلة وببعض زعماء البربر كجنيد بن وهب القرموني من زعماء بربر البرانس. بمعنى أن بنى خلدون اليمنية تحالفوا مع بربر البرانس بلبلة وقرمونة وأمام هذا التحالف لجأ المولدون والموالي في إشبيلية إلى التحالف مع العرب القيسية والبربر من أهل كورة مورو. أدرك الأمير عبد الله بن محمد خطورة الأوضاع الداخلية فـــى إشبيليـــة، فقلد ولايتــها رجلا من خــيرة رجالــه هو موسى بن العاص بن عبد الله بن ثعلبة عرف بحزمه وحسن سيرته، فهدأت الفتنة قليلا إلى أن كريب بن عثمان ابن خلدون - وكان قد غادر الحاضرة عقب فشله في الوقوف أمام التحالف الضخم من المولدين والعرب القيسية والبربر البتر -وحليفه جنيد بن وهب القرموني زعميم بربر البرانس أغريا بربر ماردة وحصن مدلين بالإغارة على إشبيلية لكثرة غنائمها وقلة المدافعين عنها. فلما علم موسى بن العاص بتلك الاتصالات استنفر أهل إشبيلية وأخرجهم لقتال البربر بقرية طلياطة، وقبل أن يصل إليها كان البربر قد سبقوه إليها، واجترموا فيها كثيرًا من أعمال القتل وسفك لدماء أهلها واستباحوا أموالهم وسبوا ذراريهم، فسار موسى بن العاص خلفهم، ونزل بإزائهم على كديه تدعى جبل الزيتون على مسافة تبعد نحو ثلاثة أميال من مراكز نزول البربر فلما احتشد الفريقان راسل كريب بن عثمان بن خلدون البربر سرًا، يخبرهم بأنه عندما يشتد القتال سيفر معــه ويجر الهزيمة على موسى بن العاص وأهل إشبيليــة فلما بدأ القتال وظهر أن الكفتين متساويتان، انهزم كريب بمن معه إلى قرية وبر من إقليم البر من أعمال إشبيلية، فانهزم موسى بن العاص وعاد إلى إشبيلية بينما واصل

البربر الغارات على نواحي إشبييلة وأخيرًا رحلوا عنها، بعد أن امتلأت أيديهم بالغنائم.

إزاء تلك التطورات الخطيسرة في إشبيلية، اضطر الأمير عبد الله بن محمد إلى عزل موسى بن العاص عن ولاية إشبيلية وأسندها إلى الحسين بن محمد الموري، الذي ظهر على أيامه رجل بربري يدعى الطماشكة، اتخذ من الطريق بين إشبيلية وقرطبة مجالا رحبًا لعمليات السلب والنهب، فرفع رجل من أهل مدينة استجة يدعى محمد بن غالب إلتماسًا إلى الأمير عبد الله يشأله بناء حصن بقرية شنت طرشي على الطريق بين إشبيلية وقسرطبة لتأمين المواصلات بين المدينتين ولمنع الطماشكة وأصحابه من المفسدين من قطع الطريق على الناس، فأجابه الأمير عبد الله بالموافقة، فابتناه، وضم إليه أصحابه من البربر البتـر والموالي والمولدين من جميع الكور المجـاورة، فذاع صيته بين الناس، فحسده زعماء العرب من بني خلدون وبني حجاج، وقاموا مع حلفائهم بمهاجمة الحصن ليلا ولكنهم فشلوا في اقتحامه لحصانته ويقظة من تحصن فيه، وانتهى الأمر بقتل أحد أفراد بني حجاج، فاستغل زعماء العرب هذا الحادث واتهـموا محمد بن غالب بقتلـه دون ذنب، فأرسل الأمير عبد الله ابنه الأمير محمد إلى إشبيلية ولكنه فشل في إيجاد حل يرضي عرب إشبيلية، وتحالف عبد الله بن حـجاج مع جنيد بن وهب القرموني زعيم بربر البرانس وسارا نحو قسرمونة ودخلاها وأخرجا عاملها عنها. فلما علم الأمير عبد الله بن محمد بما حدث جمع الوزراء في قصر الإمارة وشاورهم فيما حدث في إشسبيلية، فاخستلفت أراؤهم، ثم خلا به أحدهم وأشار عليه بقتل محمد بن غالب إرضاء للعرب مع ضمان خروجهم عن قرمونة، فأخذ الأمير عبد الـله بهذا الرأي وأسند إلى القائد جعـد بن الغافر الخالدي أخي أمـية بن عبد الغافسر والى إشبيلية تنفيذ هذه المهسمة، وبالفعل قام جعد بن عسبد الغافر

بقتل محمد بن غالب وهدم حصنه شنت طرشي وطرد من كان فيه، فانسحب عبد الله بن حجاج من قرمونة وأسلمها إلى جعد بن عبد الغافر. ولكن عبد الله بن حجاج لم يلبث أن عساد إلى الثورة واستولى على قرمونة مرة أخرى وتحالف مع جنيد بن وهب القرموني واشتركا معًا في حكم قرمونة، وهنا لجأ أمية بن عبد الغافر والي إشبيلية إلى الحيلة والدس. فسعى إلى الوقيعة بين الحليفين عبد الله بن حجاج وابن وهب القرموني، ولم يزل أمية بهما وثب بن وهب على ابن حجاج وقتله وانتهب ماله وسبي أهله وأرسل برأسه إلى أمية بن عبد الغافر. ولم يرد في المصادر التاريخية ما يشير إلى مصير جنيد بن وهب القرموني، وهل تعرض للانتقام من جانب بني حجاج الذين أصبحت لهم الزعامة والرئاسة في إشبيلية أم لا، كما لم تشر المصادر التاريخية إلى أي مشاركة للبربر في أحداث إشبيلية عقب قتل ابن وهب القرموني لعبد الله بن حجاج.

## ثورة زعال يعيش بن فرانك النفراوي

هو زعال بن يعيش بن فرانك بن لب بن خالد النفراوي، ثار على أيام الأمير عبد الله بن محمد وانتزى بحصن أم جعفر. كان لأسرة زعال البريرية الرئاسة والزعامة على هذا الحصن، إذ كان جده فرانك أول من اتخذ من هذه الأسرة أم جعفر دار إمارة له، وكان قبل ذلك يسكن في قرطبة في المكان المنسوب إليه بربض الرصافة. فاستدعاه قومه بعد اضطراب الأوضاع في غرب الأندلس، فقام بأمرهم تسعة أعوام، فلما توفى بحصن أم جعفر خلفه ابن عمه عيسى بن قوطي فمكث أميرًا عليهم اثنتى عشرة سنة إلى أن توفى فخلفه ابن عمه زعال بن يعيش، وكان زعال مستقلا في هذا الحصن استقلالا

<sup>(</sup>١) د. حمدي عبد المنعم محمد حسين، المرجع السابق، ص 73

جزئيًا، إذ كان يتصرف بما تمليه عليه مصالحه دون أي ارتباط بالحكومة المركزية في قرطبة التي كان يظهر تمسكه بطاعتها.

تحرك ألفونسو الثالث بحشوده من سمورة، وعسكر على الضفة الشمالية لنهر دويرة بإزاء الجيش الإسلامي المرابط على الضفة الأخرى، وتقدمت خيالته فاصطدمت بها خيالة المسلمين حيث دارت معركة عنيفة وسط وادي دويرة، ولم تلبث الهريمة أن لحقت بخيالة ألفونسو الثالث فتتبعهم خيالة المسلمين بالقتــل والأسر إلى أن اقتحــم المسلمون في واد وعر ضــيق المسالك يقال له أردوني على مقربة من سمورة، فقاتلهم أقبح قتل وأخذوا يطاردون فلولهم صوب مدينة سمورة، فانحرف معظمهم عن دخولها، وتجاوزوها بأكثر من عشرة أميال إلى داخل بلدهم. فلما رأى زعال بن يعيش وزعماء قبيلة نقزة البربرية ما حققه ابن القط من انتصارات على النصارى أكل الحسد والحقد قلوبهم وقالوا: «إن تم لهذا الرجل هذا الفتح العظيم وانصرف إلى ما قبلنا لم نسكن بلدنا معه وخرجنا عنه من أجله» قرروا التخلص منه قبل أن ينتهي القتال لصالحه، فانسـحبوا من ميدان القتال وتبعهم بنو عمـومتهم من القبائل البسربرية وادعوا كلنبًا لمن قابلوه في أثناء انسلحابهم بأن الهزيمة قلد حلت بالمسلمين، فاقتدى الجميع بهم، ونكصوا على أعقابهم راجعين، فشعر النصارى بما حدث، فكروا على المسلمين وركسبوا أكتافهم وأكثسروا القتل فيهم أثناء عبورهم وادي دويرة واستمر القتال حتى حلول الليل، ومع أن العديد من المسلمين انتهـزوا حلول الليل للفرار من المعسكر إلا أن الكثيـرين ثبتوا مع ابن القط، واستسمر القتال في اليـوم ولكن كفة النصارى ظلت هي الـراجحة وأحاطوا بمعسكر المسلمين من جميع الجهات واستمر القتال في اليوم الثالث ولكنه انتهى لصالح النصاري وبمقتل ابن القط، فاحتر رأسه وجيء به إلى ألفونسو الثالث، فأمر بنصبه على باب سمورة وذلك في العشرين من رجب 288 هـ (10 يوليو 901 م).

سار ابن القط بتلك الحشود ذات الأكثرية البربرية وجعل وجهبته مدينة سمورة، فعبر وادي تاجد، ولحق به جموع من أهـــل طليطلة وطلبيرة ووادي الحجارة وشنتبرية. سمورة Zamora تقع على الضفة اليسـرى لنهر دورة قريبًا من الحدود الشمالية الشرقية للبرتغال. كانت في أوائل أيام الإمارة الأموية منطقة خلاء بين مملكة ليــون والإمارة القرطبية، وكان العــرب لأول الفتح قد أسكنوها وإقليمها. جماعات من المسلمين معظمهم من البربر، ثم استولى عليها ألفونسو الثالث 280 هـ (893 م) وأراد أن يضمها على مملكة ليون، ولكن عبد الرحمن الناصر استردها، ثم استولى عليها سانشو ملك نبرة 348هـ (959 م) وتمكن المنصور بن أبي عامر من استردادها وتعميرها وتحصينها 378 هـ (988 - 989 م) ثم أسكنها نفرًا من المسلمين 385 هـ (999 م) وأقام عليها أبا الأوس معن بن عبد العزيز التجسيبي حاكمًا، ويبدو أنها خرجت عن يد قرطبة بعد ذلك لأن عبد الملك المنظفر بن المنصور عاد فغزاها 395 هـ (1005 م) ثم خرجت بعد ذلك عن أيدي المسلمين وأصبحت من قواعد مملكة قشتالة وليون. كان الثائر البربري زعال بن يعيش من أوائل الذين انضموا إلى ابن القط ولا سيما أن ابن القط كان قد نزل عند قبيلة نفزة التي كان زعال أحد زعمائها، إلا أن الحقد بدأ يأكل قلبه بعد أن نجح ابن القط في دعوته فندم على انضوائه تحت رايته: "وخاف أن يغلبه على رياسته قومه، فأسر ذلك إلى من وثق به من أصحابه وأوطأهم على الحيلة في إتلاف هذا الداعي والفتك به.

حشد ابن القط حشوده على ضفاف نهر دويرة، وكتب من هناك كتابًا إلى أذفنش بن أردون ملك أشتوريت وجليقية وإلى جميع من اجتمع له من زعماء النصارى مغلظًا بدعوهم فيه إلى الإسلام وينذرهم بسوء العاقبة وأمر رسوله أن يستعجل منهم الرد على كتابه، فلما وصل رسوله إلى سمورة دفع

بكتابه إلى الملك: «فلما قسرئ عليهم وترجم لهم تحروا وغضبوا ونهضوا من فورهم ذلك إليه يريدون مكان محتله». هو أذفونس الثالث بن أردون الأول ابن ردميس الأول أشتوريش وجليقية الملقب بالعظيم Alfonso III, El Magno حكم بين 866 و909 م (252 – 296هـ) تولى العرش بعد وفياة أبيه وكانت لا تتجاوز الثامنة عشرة، فثار عليه إخوته ولكنه هزمهم وقبض عليهم وسمل أعينهم، كما أخسض الكثير من الثورات بسرعة، ويعتبر ألفونسو الثالث من أعظم ملوك النصرانية وأكشرهم حزمًا ودهاء وشبجاعة، فقد صمد للمسلمين على الرغم من الحملات الإسلامية المتكررة التي وجهها الأمير محمد إلى بلاده، مما استحق معه لقب العظيم، إذ استطاع أيضًا أن يوطد سلطانه على ضفاف وادي دويرة بل ويمد حملاته مخترقًا بلاد المسلمين إلى وادي تاجة وكان يعمل على تأييد ثورات المتمردين على قرطبة ... ولعل أهم ما قام به ألفونسو الشالث هو تعمير الناطق الجنوبية من مملكته المتاخمة للأندلس الإسلامية، وإسكان المستعربين النصاري القادمين من الأندلس إياها، كما قام بإنشاء عدد كبير من الكاتدرائيات والأديرة، ولكنه تعرض لمؤامرة من داخل أسرته فتنحى عن العرش لابنه 296هـ (909 م) وتوفى في 20 ديسمبر 910 م (14 ربيع الثاني 298 هـ).

وكان لزعال بن يعيش دور هام في حركة ابن القط، وهو أب القاسم أحمد بن معاوية بن محمد المعروف بابن القط من ولد هشام بن معاوية بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية، وكان قد انتزى على الأمير عبد الله ودعا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، وخرج من قرطبة متجها إلى حشود البربر في فحص البلوط وجبل البرانس: «داعيًا إلى إقامة الحق وأزهاق الباطل فأضلهم وأعمى أبصارهم وبدا فدعاهم إلى إقامة الجهاد وحركهم لنصر الديانة وذم إليهم إمامهم عبد الله أمير الجهاعة وعطلوا أعمالهم واجتمعوا

عنده ولزموه فعسكر بهم وشد من عـزائهم. ثم اتجه بتلك الحشود البربرية في فحص البلوط إلى الشمال وعبر نهر آنة حتى نزل بمدينة ترجيلة، وكانت قبيلة نفزة البربرية تسكن هذه المدينة وما حولها، فقوبل من جانب هؤلاء النفزانيين بالترحيب والتأييد، وأخذ يكاتب القبائل البربرية الأخرى يدعوهم لنصرته: «ويزعم لهم أنه المهدي فائز الدين وعاصم المسلمين. إن تسميته بالمهدي وهي ألقاب لم نسمعها من قبل في الأندلس، وإن كانت في المشرق شائعة بين فرق الشيعة على الخصوص ويقصد بالمهدي عندهم الإمام المنتظر الذي يملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورًا، كما ينسخي أن نسجل هنا أن مهدي هذه الثورة كان يشبه إلى حد بعيد مهدي الشيعة الإسماعيلية أي إنه إنسان يجري عليه ما يجري على البشر من حياة أو موت، وهذا بخلاف الشيعة الاثنى عـشرية الذين يعتـقدون أنه لم يمت، بل هو حي يرزق اختـفى في سرداب وأنه يظل كذلك حتى يظهر مرة أخرى حين تستــدعي الأحوال ظهوره. فانثال عليه أهل تلك النواحي من البربر ثم أخرج رسلا إلى جميع أنحاء النطقة الشمالية والغربية من الأندلس يدعوهم إلى الجهاد معه ويعدهم النصر على أعدائهم من أهل جليقية: «فلما وردتهم رسل هذا الرجل وقرأوا كتبه طابت أهواءهم، فخرجوا نحوه مبادرين إليه مستبقين نحوه كأنما صيح فيهم لقدر مكتوب مجلوب وصاروا إليه على الصعب والذلول فاجتمع عنده من الفرسان والرجالة نحوًا من ستين ألفًا وقيل أكثر من ذلك. أما عن زعال بن يعيش فقد ظل يسيطر على حصن أم جعفر قرابة عشرين عامًا، فلما توفى خلفه ابن عم له اسمه عبد الله بن عيسى بن قوطي، فمكث حاكمًا على أم جعفر خمسة أعوام إلى أيام الأمير عبد الرحمن بن محمد (الناصر لدين الله)، عندما اقترب القائد أحمد بن محمد بن إلياس 316 هـ (928 م) من حصن أم جعفر وضيق عليه، فأسرع ابن قوطي إلى إعلان رغبته في الدخول في طاعة السلطة

الأموية، والتمس ذلك على يدي الحاجب موسى بن محمد بن حدير، فنجح ابن حدير في مسعاه، واشترط عليه تسليم حصنه أم جعفر والنزول إلى قرطبة على أن يسبجل في الديوان ويتوسع له في رزقه، فأجيب إلى ذلك، فلحق بقرطبة وأسلم حصنه أم جعفر إلى الوزير أحمد بن محمد بن إلياس (١).

#### ثورة محمد بن عبد الكريم بن الياس

ينتسب محمد بن عبد الكريم بن إلياس إلى قبيلة مغلية من البربر البتر. . وكان أبوه عبد الكريم من الموالين للدولة الأموية، إذ كان أحد جنود الأمير المنذر بن محمد بن عبد الرحمن عند حصاره لعمر بن حفصون الثائر ببشتر من كورة ريه. فلما توفى الأمير المنذر بن محمد تحت أسوار مدينة ببشتر، في منتبصف صفر 275 هـ (يونيسو 888 م)، هو إمام الثسوار المولدين ورائد الشعوبيين في عصر الإمارة عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن شيتم بن ذبيان بن فرغلوش بن أذفونش، أي أنه ينحدر من نسل قسوطي، وأول من دخل الإسلام من أسرته كان جعفر والد جد عمر بن حفصون في عهد الأمير الحكم بن هشام (الربضي) وكان لحفصون من الأبناء ثلاثة أكبرهم عمر الذي تميــز عن أخوته بشــراستــه وميله إلى العنف وانتــهى به الأمر إلى الفــرار من الأندلس إلى بلاد المغسرب ونزل بمدينة تاهرت حسيث اشتخل عند خياط من المولدين، وقد نصحه شيخ أندلسي كان في زيارة لهذا الخياط بأن يعود إلى بلاده ويستخدم السيف بدلا من الإبرة متنبئًا له ملكًا عظيمًا فعاد إلى مسقط رأسه وجمع حوله عددًا كبيـرًا من المولدين واستولى على حصن روماني قديم منيع اسمه ببشتر ومن هناك أعلن الثورة على الحكومة الأموية، وقد تطلب إخمادها استنزاف جهود أربعة أمراء من أمراء الأندلس هم محمد بن عبد

<sup>(1)</sup> د. حمدي عبد المنعم محمد حسين، نفس المرجع، ص 81.

الرحمن، والمنذر بن محمد وعبد الله بن محمد وعبد الرحمن بن محمد (الناصر لدين الله) وقد توفى 305 هـ (918 م).

انسحب عبد الكريم بن إلياس في قومه إلى سكناهم بكورة شذونة، فلما وجد أن العرب الذين كانوا يسكنون قلعة ورد قد أخلوها، دخلها بقومه وأعلن تمسكه بطاعة الحكومة الأموية. فلما توفى عبد الكريم بن إلياس خلفه ابنه محمـد في حكم قلعة ورد فانتـهز سوء الأوضاع الداخلية وانتـزى بقلعة ورد، ولكن الأمير عبد الله بن محمد راسله ودعاه إلى الطاعة، ومن المرجح أن يكون قد اشترط على الأمير عبد الله أن يكون أشبه بحاكم مستقل ذاتيًا بتلك القلعة مقابل إعلان التبعية والولاء لحكومة قسرطبة يؤكد ذلك قول ابن حيان: «فـامتنع بقرية ورد من كورة شــذونة بلده وسعى للفتنة ســعيه وراسله الخليفة عبد الله وداراه فانحرف إليه وقبل الأسجال له على بلده فاستكشف شره. ولما تولى الأميـر عبد الرحمن بن محـمد (الناصر) أقر محمـد بن عبد الكريم على قلعة ورد، والترم الأخير بالقدوم إلى قرطبة عند كل غزاة والخيروج مع الناصير في جميع غيزواته، ولكن في عيام 316 هـ (928 م) استنزل عـبد الرحمن الناصر زعماء الثـورة في كورة شذونـة وكان من بينهم محمد بن عبد الكريم بن إلياس الذي قدم إلى قرطبة، فأكرم الناصر منزلته، وظل مقيمًا بها حتى وفاته.

# ثورة عمربن مضم الهترولي

ينتسب عسمر بن مضم الهتسرولي إلى بربر قرية الملاحة من كسورة جيان ولذا عرف بالمسلاحي. وكان الملاحي أحد الجسنود المدونين لدى عامل جسيان، ولكنه لم يلبث أن وثب عليه وغدر به واستولى على قصبة جيان، وتحالف مع سعيد بن هذيل المنتزى بحصن المنتلون من جسيان. ثار سعيد بن هذيل بحصن

المنتلون Monteleon من حجيان، فبني قصبة الحصن وحصنها، فبعث إليه الأمير عبد الله القائد عبد الملك بن عبد الله بن أمية، فأذعن بالطاعة، ثم نكث، وعاقد عـمر بن حفصـون، وقد استنزله عبد الرحـمن الناصر وأسكنه قرطبة، وأقيام على المنتلون عاملا من قبله هو أحمد بن عبد الوهاب، فثار عليه أهل المنتلون وطلبوا أميرهم سعيد بن هذيل، فأقسر الناصر على ولاية الحصن عبد الله بن سعيد، فسكن الناس إليه. فلما عاث الهترولي فسادًا وانتشر شره، سير إليه الأمير عبد الله بن محمد القائد. أحمد بن محمد بن أبى عبده. أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى بن أبى عبده يعتبر من أعظم القواد العسكريين الذين أنجبتهم الأندلس، فهو الـذي اضطلع بالعبء الأكبر في محاربة الثوار والمنتزين على قرطبة طوال إمارة عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط، ولـولاه لأوشكت دولة الأمويين على أن تنهـار خلال هذه الفتنة وقد وصف ابن القوطية بقوله: حسن بلاء القائد أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي عبده في قيادته لجيش الأميسر عبد الله بن محمد وكرمت مقاومته في الذب عن الدولة وقام بحروب جميع المخالفين على وفور أعدادهم وإنما كمانت عدته في حروبه ومعموله في زحوفه على نحمو ثلاثمائة فارس من مدونة الجند بقرطبة، كانوا أنجادًا نخبة فلم يجتمع مثلهم في عسكر الأندلس بهم اقتحم الغمرات الشديدة، وبلغ المبالغ المشهورة ودافع أشد المخالفين وإمام المجرمين عمر بن حفيصون عند انبساطه على الفارة في أجواز قرطبة وبأكنافها المرة بعد المرة إلى أن نازله على بابه بقلعة ببشتر وجلب الخيل إليه، فاشتد الأمير عبد الله بمكان قائده هذا وانتصف من أعدائه وأخرج الجيوش من قسرطبة معه إلى كشير من بلاد الأندلس المستفلقة عليه، فأرهب أهلها وأورد عليه كثير من جباياتها. واستعان به عبد الرحمن الناصر في السنوات الأولى من حكمه، فظل يتكرر بالغزوات حـتى استشهد في 14 ربيع

الأول 305 هـ (4 سبت مبر 917 م). وقد لجأ الأخير إلى الدس والوقيعة بين الهترولي وحليفه سعيد بن هذيل، وتمكن حق إقناع ابن هذيل بعزم الهترولي عند على الغدر به واقترح عليه انسحاب جنده الذين أرسلهم مددًا للهترولي عند وقوع القتال بين جند الإمارة وبين جند الهترولي، فاستجاب ابن هذيل ووافقه على طلبه، فلما التقى الهترولي وابن أبي عبده انسحب جند ابن هذيل كما خذله أهل جيان مما أدى إلى هزيمته وانسحابه واعتصامه بالقصبة، فلما اشتد عليه الحصار، طلب الأمان، فأمنه القائد أحمد بن أبي عبده وقدم به إلى قرطبة وتم ذلك في 290هـ (902 م).

# ثورة خليل وسعيد ابنا مهلب

في الوقت الذي اضطربت فيه الأمور في كورة البيرة تمرد خليل وسعيد ابنا مهلب. ينتسب بني مهلب إلى قبيلة كتامة من البربر البرانس. فاستولى خليل على حصن قرذيرة Corodela بينما استولى سعيد على حصن أشبر غيره خليل على حصن قرذيرة واشبر غيره حصنان يقعان على مسافة تبعد خمسين كيلو متراً إلى الشمال الشرقي من غرناطة. وأظهرا مع اعتزازهما الاستمساك بالطاعة. فأسجل لهما الأمير عبد الله على ما في أيديهما وقد اشتركا معاً في محاربة الثاثر الاندلسي عمر بن حفصون وحليفه سعيد بن مستنة، سعيد بن وليد بن مستنة: يتلو ابن حفصون في التمرد وشدة الشكيمة وكان صاحبًا له، ولذلك كان زميلا لابن حفصون في التعصب للمولدين والعجم، ولقد ثار ابن مستنة في كورة باغة واستولى على حصونها، ونجح ابن مستنة في هزيمة القائد إبراهيم بن خمير الذي تبعه الأمير عبد الله لإخماد حركته واستمرت ثورته حتى نهاية عصر الأمير عبد الله. فلما توفى خليل اجتمع لسعيد عمل الحصنين معًا إلى أن توفى أيضًا فخلفه أولاد له. فلما كانت أيام الأمير عبد

الرحمن بن محمد (الناصر) استنزل أولاد سعيد بن مهلب فيمن استنزل من الثوار وهدم حصونهم وتم ذلك 309 هـ (921 م).

#### ثورة ابن يامين وابن ماجويل

يشير ابن حيان في حوادث عام 285 هـ (898 م) إلى قيام الأمير عبد الله بن محمد بتسيير قائده عباس بن عبد العزيز إلى حصن كركي. حصن كركي Caracuel يقع إلى الشرق من ماردة بينها وبين قلعة رباح. ويقع الآن على مسافة تبلغ نحو عشرين كيلو متراً إلى الجنوب الغربي من المدينة الملكية على مسافة تبلغ نحو عشرين كيلو متراً إلى الجنوب الغربي من المدينة الملكية Ciudad Real وجبل البرانس وتمكنه من قتل ابن يامين وابن ماجويل ويصفهما بأنهما من أعلام المخالفين وأخذ حصونهما. ولم يشر ابن حيان إلى أن ابن يامين أو ابن ماجويل ينتسبان إلى البربر، بيد أن ثمة دلائل تشير إلى انتساب على من أعلى البربر، فقد أشار ابن حيان - كما سبق أن أشرت في حوادث عام 259 هـ (872 م) إلى أحد المتمردين على الإمارة الأموية يدعى ابن يامين البربري وأنه امتنع بجبل البرانس، وأن الأمير محمد بن عبد الرحمن قبض عليه وصلبه على سور مدينة طليطلة. ولذا فمن المرجح أن يكون ابن يامين الشائر على أيام الأمير عبد الله ابنا أو قريبًا لذلك المصلوب على سبور طليطلة. لا سيما وأننا نرى توافقًا في المكان الذي قامت فيه تورتاهما (جبل البرانس) فضلا عن توافق الاسمين.

أما ابن ماجويل الذي صار في حصن كركي، فالمعروف أن هذا الحصن وجبل البرانس يعدان من المواطن المكتظة بالبربر في ذلك العصر إلى درجة أن لفظ البربر يلحق بهما فيقال «برابر كركي وجبل البرانس». فإذا كان سكان هذين الموضعين بربرا، فمن المنطقي أن لا يتمرد على الحكومة المركزية فيهما إلا زعيم من السكان المحليين ليحصل على العصبية اللازمة لإنجاح تمرده.

# ثورة بنو الخليع في تاكرنا

يشير ابن حيان في حوادث عام 286 هـ (899 م) إلى ارتداد عمر بن حفصون عن الإسلام واعتناقه المسيحية مما أدى إلى غضب حلفائه من المسلمين ومنهم "عوسجة بن الخليع التاكرني ظهيره وانحرف عنه وأظهر الميل إلى الطاعة وانتبذ إلى حصن قنيط فصار حربًا لا بن حفصون. وهو ما يؤكد على أن بني الخليع كانوا حلفاء لعمر بن حفصون ثم انقلبوا عليه عقب ارتداده وأعلنوا الطاعة والولاء للإمارة الأموية وصاروا حزبًا على ابن حفصون. ومن المرجح أن بني الخليع سرعان ما خلعوا طاعة الإمارة الأموية. إذ يشير ابن حيان في حوادث عام 293 هـ (905 - 906 م) إلى دخول القائد أحمد بن محمد بن أبي عبده حصن قنيط واستنزاله من كان فيه من بني الخليع (1).

张米米

<sup>(1)</sup> د. حمدي عبد المنعم محمد حسين، نفس المرجع، ص 90.

# الحروب الصليبية المسيحية ضد الإسلام والمسلمين في إسبانيا

# الفتوحات الإسلامية بأوروبا الغربية

عرفت مما مسضى أن القوات الإسلامية زحرحت القوات المسيحية عن غرب آسيا وشمال أفريقيا. ثم عبرت هذه القوات البحر وجعلت من الأندلس. (وشبه جزيرة أيبيريا) وطنًا إسلاميًا، لعب فيه العرب والمسلمون دورًا حضاريًا خالدًا. وتقدمت الفتوحات الإسلامية شمال جبال «البرانس (Pyrenees)» وشرقها، خصوصًا مدة ولاية الفاتح عبد الرحمن الغافقي؛ فقد وصلت طـــلائع جيشــه إلى مدينة «صانص Sans» التي لا تبعد عــن باريس أكثر من مائة «ك م». وأصبحت ضفاف «الرون Rhoneå و«الصاوون Saone» و«لوار La Loire» تحت سيادته. وقبل عبد الرحـمن الغافقي كـان البطل موسى بن نصير قد رسم خطة عظيمة لما اخترقت جيوشه جبال البرانس؛ فقد كان عازمًا على الوصول إلى دمشق عن طريق أوروبا الجنوبية والقسطنطينية. وبذلك يصبح البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية. ويقضي على الإمبراطورية البيزنطية، وتفتح عاصمتها التي صمّدت للغـزوات الإسلامية الأولى. ولكن الخليفة الأموي «الوليد بن عبد الملك» أجبر موسى بن نصير على الرجوع إلى دمشق وترك إسبانيا الإسلامية والإقلاع عن متابعة خطته الكبرى. فخادر موسى بن نصير إسبانيا الإسلامية (95 هـ/ 715 م) آسفًا حزينًا لما حيل بينه وبين تحقيق الأمل الكبير. لما عبر المسلمون جبال البرانس كانت غاليا (فرنسا) تحت سيادة الملوك «الميروفنجيين Merovingiens» ولم يبق هؤلاء الملوك في قبوتهم وعظمتهم الأولى؛ فقد مضى عليهم زمن طويل انتهوا بعده إلى

الضعف والانقسام. وأصبحت السلطة بيد غيرهم خصوصًا رؤساء البلاط. وكان الميروفنجيون قد اعتنقوا المسيحية منذ عهد الملك «كلوفيس Clovis» 493 مؤسس المملكة فعظم شأن الرهبان والأساقفة وأصبحت لهم قوة ونفوذ، وكان ذلك سببًا في توثيق عرى الصلات بين البابا بروما وبلاط الإفرنج بفرنسا. الإفرنج أو الإفرنك (Les Francs) قسم من الشعوب الجرمانية الوثـنية التي اكتسحت غرب أوروبا في أوائل القرن الخامس المسيحي، استقروا بغاليا ومنهم اشتق اسم «فرنسا». لم تلبث عائلة شارل أن استولت على مقاليد الحكم وقيصت على العائلة الميروفنجية تحت اسم الكارولنجيين (Carolingiens) والعرب القدامي يطلقون (قارله) على شارل مارتيل وهو إطلاق يساير النطق اللاتيني (Carolus). عندما رأى الإفرنج التوغل الإسلامي في بلادهم بقيادة عبد الرحـمن الغافقي استعـدوا لرد الخطر الداهم. وكانت المقاومة الإفـرنجية تحت قيادة رئيس البلاط المشهور باسم «شارل مارتيل Charles Martel» والتقى الجمعان على ضفاف نهر لالوار بين مدينتي «تور» و«بواتيه» Tours - Poitiers» 114 هـ/ 732 م وكان قـد مضى علـى الجيش الإسلامــي شهور عــديدة وهو مواصل للجهاد والغزو، فكان يوم اللقاء منهوك القوى مثقلا بالغنائم. واستمرت المناوشات أسبوعًا ثم احتدم القتال عنيفًا كامل اليوم بدون تغلب جانب على جانب. وأثناء هذا القتال العنيف أصيب القائد الإسلامي (عبد الرحمن الغافقي) بسهم فأراده شهيدًا بين الصفوف. وتابع المسلمون قتالهم إلى الليل بدون أن يظهر عليهم فتور بعد موت قائدهم. ولكن أثناء الليل دب الخلاف بين صفوف المسلمين، فقرروا الانسحاب والرجوع تحت جنح الظلام. ولم يصدق الإفرنج في الغد بحقيقة انسحاب المسلمين، فقد ظنوها مكيدة حسربية؛ لأنهم لم يلحظوا عليسهم علامات ضعف وانهزام عندما كانوا يقاتلونهم. وعلى هذه الصورة انتهت معركة بلاط الشهداء. وكانت بداية

لتراجع القوات الإسلامية عن أراضي غالبيا (فرنسا). ومنذ ذلك العهد أخذت السيادة العربية تتراجع شيئًا فشيئًا حتى انكمشت في بلاد الأندلس. وأصبحت سلسلة جـبال البـرانس فاصـلا بين المسلمين والإفرنج المسيحـيين في أوروبا الغربية. ولكن صراعًا جديدًا بين الإسلام والنصرانية سيبدأ في إسبانيا الإسلامية نفسها بين القوات الإسلامية وفلول القوط، الذين التجأوا إلى جبال أشتورية وجليقية الصخرية. وكانت تلك الفلول نواة للمالك الإسبانية التي تصدت لمقاومة المسلمين، ومن ورائها أوروبا المسيحية تمدها بالمساندة المادية والمعنوية. بعد أن عم الفتح الإسلامي بلاد إسبانيا التجأ بعض أشراف القوط وأعيانهم مع فلول المنهزمين إلى الناحية الشمالية الغربية بشبه الجزيرة. وكانت جبلية صلخرية منيعة؛ فاستقروا هنالك واعتبصموا بالجبال تحت زعامة أحد أشراف القـوط «بلاي Playus». واحتـقر الغزاة المسلـمون أمر هذه الشـرذمة المعتصمة بالجبال؛ ولم يحاولوا - جديًا - القضاء عليها كما قضوا على قوات البربر المعتصمة بجبال الأطلس؛ فكانت هذه أعظم هفوة سياسية وحربية ارتكبها هؤلاء الغـزاة، لأنها هي التي جعلت من تلك الشـرذمة نواة للمالك الإسبانية التي كانت الخلافات والثورات الداخلية التي أعقبت الفتح الإسلامي لإسبانيا خير معين لها على التقوي والنمو شيئًا فشيئًا، فتكونت مملكتان صغيرتان في أشتورية وجليقية. وكانت مملكة الجلالقة أعظم قوة وأوفر حظًا. ثم اتحدت المملكتان، إلا أن الخلافات كثيرًا ما كانت تشتت من تلك الوحدة فكانت إسبانيا النصرانية مرة متحدة ومرة منقسمة.

يعتبر البابا، الجالس على الكرسي الرسولي بروما، الرئيس الديني الأعلى لنصارى الغرب والمذهب الكاثوليكي. وكان البابا يساند أي ملك من الملوك ينهض للدفاع عن المسيحية والنفح عنها. ومن دون ريب أن البابوية كانت تنظر إلى التقدم الإسلامي في أوروبا الغربية نظرة حقد عليه، وإشفاق

على مواطن المسيحيين. حتى إذا كانت معركة بلاط الشهداء وتوقف الزحف الإسلامي بعدها، انتعشت البابوية واهتزت أوروبا النصرانية أيما اهــتزاز، وأضفت على «شارل مارتيل» مختلف نعوت الإجلال والبطولة. واعتبرته الكنيسة الكاثوليكية حاميًا للنصرانية ومنقذًا لها من الانهيار. وهكذا اكتسبت حروبه مع المسلمين صبغة الحروب المقدسة. ولما خلفه ابنه «بيبان Pepin le Bref» على زعامة الإفسرنج، ونهج مسلك أبيه في محاربة المسلمين، ساعدته الكنيسة الكاثوليكية على إسقاط العائلة الميروفنجية وانتبصابه ملكًا على غاليا (132 هـ - 751 م)، وجاءه البابا إلى فرنسا وباركه. والملك «بيبان» هو الذي حارب اللمبارديين في شمال إيطاليا لما استنجد به البابا، فحماه من هذا الهجوم. ثم منح الكنيسة البابوية الأراضي التي افتكها من اللمبارديين. وكان ذلك بداية لمملكة الكنيسة البابوية. وفي عهد «شارلمان Charlemagne» ازداد الاتصال توثقًا بين مملكة الإفرنج الكارولنجية والكنيسة البابوية. وسار شارلمان على سنة أبيه في حماية الكنيسة البابوية ومحاربة اللمبارديين والمسلمين، ومجاولة انتزاع إسبانيا منهم. (وفي 183 هـ – 800 م) سار شارلمان إلى روما ليتوجه البابا. وأصبحت مملكته تــدعى «الإمبراطورية الغربية المقــدسة». فإذا عرفنا أن هؤلاء المثلاثة (مارتيل - بيبان - شارلمان) كانوا هم الذين تتابعوا على محاربة المسلمين خارج جبال البرانس حتى انحصر الإسلام في شبه الجزيرة، وعرفنا صلتهم المتينة بالبابا، أمكننا أن ندرك قدم ظهور فكرة الحروب الصليبية التي ظهرت بالمغرب الإسلامي عن ظهورها بالمشرق.

كان الإسبان على المذهب الأريوسي الذي لا يقول بألوهية المسيح، عكس المذهب الكاثوليكي، إلا أن الملك «ريكارد» جمعد سنة 557 م المذهب الأريوسي واعتنق المذهب الكاثوليكي، فأخذ هذا المذهب منذ ذلك العهد ينتشر شيئًا فشيئًا. وفي بادئ الأمر لم يكن نصارى الإسبان معترفين بسيادة

البابا عليهم، ولكن في النصف الثاني من القرن الحادي عشر المسيحي (قبيل اندلاع الحروب الصليبية بالمشرق) أصبحت ديارات مملكة أرغونة تحت السيادة البابوية. وفي مقابل هذا الاعتراف نال الملك «صانشورامريز» إذنًا من البابا في محاربة المسلمين من ريع. أحباس الكنائس الواقعة في مملكته. وفي عهد البابا قريقوار السابع 468 هـ - 1075 م اعترفت جميع إسبانيا النصرانية بسلطة البابوية وإشرافها. وتأسست هيئة إكليورس في البلاد. وبعد سقوط طليطلة (478 هـ/ 1086 م) وفد إلى إسبانيا كثير من المحاربين الفرنسيين نتيجة لمساعى ً المطران «برنارد» الذي ارتفعت منزلته، فمنحه البابا «أوروبان الثاني» الثوب الكهنوتي، وانتصب رئيسًا أعلى للكنيسة الإسمانية. كما أصبح للبابا أوروبان نفوذ كبير في إسبانيا. وأصبح مسموع الكلمة في تعيين وعزل الأساقفة الإسبان. وفي 482 هـ/ 1089 م دعا إلى مـساندة الإسبان في حروبهم ضد المسلمين، فاستجاب لندائه كثير من فرسان جنوب فرنسا، إذ لم تكن تلك الحروب إلا أعسمالا صليبية جليلة. المطران «برنارد» هو الذي سعى لتحويل مسجد طليطلة إلى كنيسة رغم التعهد الذي أعطاه ألفونس السادس للمسلمين لما استــسلمت له المدينة. ولم يتـخذ هذا البـابا جنوب فرنسـا مركـزًا لإعلان الحروب الصليبية إلا لما يعلمه من اتسصال هذه المناطق بإسبانيا، ومشاركتسها السابقة في محاربة المسلمين بالبلاد الإسبانية.

وفي مجمع كليرمون، الذي أعلنت فيه الحرب الصليبية بالمشرق، أراد المطران «برنارد» وعدد من القساوسة الإسبان المشاركة في الحروب الصليبية بالمشرق إلا أن البابا «أوروبان» منعهم من ذلك، لأنه توجد في بلادهم (إسبانيا) حرب صليبية. كما أصدر هذا البابا مرسومًا حرم فيه على رجال الدين والفرسان المشاركة في صليبيات المشرق، لأن محاربة المسلمين بإسبانيا لا تقل أهمية واعتبارًا عن الحرب الصليبية المشرقية. وقد ترتب على ذلك أن

هرع الكثير من الفرسان من مختلف أنحاء أوروبا إلى الأندلس ليساهموا في حرب صليبية، هي أقسرب سبيلا وأيسر مشقة وعناء. ولما أسفسرت الحرب الصليبية الأولى عن نجاحها أعلن البابا «باسكال الثاني Pascal II» الحرب الصليبية ضد مسلمي إسبانيا. وقد أصبح من المألوف أن يأذن البابا لملوك الإسبان في استعمال أموال الكنائس لمحاربة المسلمين. وكانت البعثات الصليبية الواردة من أوروبا الشمالية (بريطانيا - ألمان - هولنديون) لا ترى مانعًا إذا تعطلت في سيرها أن تعين ملوك الإسبان في حروبهم ضد المسلمين، وأن يكتفي البعض منهم بتلك المساهمة. وفي 632 هـ/ 1244 م أصدر البابا قريقوار التاسع قرارًا وعد فيه النصاري الذين يحاربون مع ملك البرتغال «صانشو الثاني» بـخفران ذنوبهم كما لو كانوا في الحروب الصــليبية بالأراضي المقدسة، وكان البابا يــثير حماسة البرتغاليين ضد المسلمــين. يعتبر الملك خايم الأول (Jayeme I) ملك أرغونة من أشد ملوك الإسبان محاربة للمسلمين وتنكيلا بهم. ولما اعتـزم احتلال جزيرة ميورقة جـعل الصليب شعاره وانضم إليه الكثمير من الجنويز والبسروفانسيين. وعندما عزم هذا الملك على احمتلال بلنسية أيده البابا قريقوار التاسع ودعا النصاري إلى مساندته، فاستجاب لذلك فرسان فرنسا وبريطانيا.

واهتم الملك خايم لما يقع في الشرق وما يكيله الظاهر بيبرس من ضربات للصليبين فتهيأ للقيام بحرب صليبية في بلاد المقدس باعتباره من كبار ملوك النصرانية إذ ذاك، فأقلع في مستهل سبتمبر 1269 م (668 هـ) من برشلونة في حملة صليبية قاصداً البلاد الشامية، إلا أن عاصفة أجبرته على الرجوع إلى أرغونة. ولكن ابناه غير الشرعيين (فيراندو - و- فيرامديز) تابعا سيرهما بقسم من الأسطول، ونزلا بساحل عكا في شهر أكتوبر. لم تشابه الحروب في إسبانيا الإسلامية الحروب الصليبية المشرقية في الروح الديني

فحسب، بل تابعتها حتى في روح الفروسية. فقد مر عليك - فيما مضى -ما كان لفرسان المعبد والأسبتارية من القسيمة والاعتبار في الحسروب الصليبية بالمشرق. وقد ذاع صيت هؤلاء الفرسان عند النصاري الإسبان وعند ملوكهم، حتى أوصى «ألفونسو المحارب» ملك أرغونة أن تقسم مملكته أثلاثًا: الأول لسلام روح أبويه وللقبر المقدس وسدنته وكهنته، والثاني لفقراء الأسبتارية وفرسانها، والثالث لفرسان المعبد. كما انتظم «ريموند الثالث» في سلك فرسان المعبد. أما ابنه «ريموند الرابع» فقد بعث إلى كبير فرسان المعبد بالمقدس أن يرسل عددًا من فرسانه إلى قطلونية. وقد أسس أول دير لهذه الطائفة ووهبها الكثير من الأملاك والحقوق والمزايا، ثم تأسست في سائر إسبانيا النصرانية فرق من الفرسان على شاكلة فرسان المعبد. وكان لهذه الفرق عظيم الأثر في الانتصارات التي سجلها الإسبان ضد المسلمين في الأندلس. وهكذا تبدو الصلة وثيقة متينة بين الحروب الصليبية العامة، الستى كانت تهدف إلى استخلاص بيت المقدس، وبين الحروب الصليبية بالمغرب التي كانت تهدف إلى استرجاع إسبانيا إلى حظيرة النصرانية من جهة، وإلى محاربة القضاء عليه من جهة أخرى (1).

#### حول معركة بلاط الشهداء

يرى كثير من الباحثين أن وقعة بلاط الشهداء كانت إحدى المعارك المحاسمة في تاريخ الإسلام خصوصًا، وتاريخ العالم عمومًا: إذ هي تعتبر بداية لتوقف الوثبة الأولى من الفتوحات الإسلامية التي ابتدأت من الشام ومصر ووصلت إلى جنوب فرنسا ووسطها. ولكن هل كان هذا التوقف لخير أوروبا وسعادتها أم لشقائها وخسارتها. إن الإنصاف يقر بالثاني؛ فإن الإسلام

<sup>(1)</sup> د. محمد العروس، الحروب الصليبية في المشرق والمغرب، ص 193.

ما حل بأرض إلا زرع فيها بذور الحضارة والتقدم والعدالة. وفي الوقت الذي كانت فيه أوروبا غارقة في الجهالة والأمية والتوحش كانت البلاد التي يسودها الإسلام ترفل في حلل الرفاهية والحضارة، والثقافة والعمران. وإليك بعض الآراء في قيمة هذه المعركة وأثرها. أ - لنفترض أن النصاري عجزوا عن دحر العرب، وأن العرب وجدوا جو شمال فرنسا كــجز إسبانيا غير بارد ولا ماطر فاستوطنوه فماذا يصيب أوروبا؟. كان يصيب أوروبا النـصرانية المتبـربرة ما أصاب إسبانيا من التقدم والارتقاء والحضارة الزاهرة الرفيعة تحت راية النبي العربي ﷺ. وكان لا يــحدث في أوروبا، التي كانت قد هذبهــا الإسلام، ما حدث فيها من الكبائر كالحروب الدينية وملحمة «سان بارتلمي» ومحاكم التفتيش وكل ما لم يعرفه العرب من الوقائع التي ضرجت أوروبا بالدماء عدة قرون. أفيظع المذابح الدينية. ووقعت في فرنسا ليلة 23 أغسطس 1572 م أجهز فيها الكاثوليك على البروتستان في عهد شارل التاسع. وقدر بعضهم عدد القتلى بستين ألفًا. أما محاكم التفتيش فهي المحاكم الخطيرة التي انتصبت في إسبانيا لمحاكمة المسلمين أو الملاحدة من النصاري. مثلت في هذه المحاكم أقسى ما عرفته الإنسانية من أنواع التعذيب والظلم والإرهاق.

إن شارل مارتيل وجنده كانوا لصوصًا خرابًا متوحشين بربريين. وأن عرب الأندلس لو تجمعوا في فتح أوروبا وبقوا فيها قرنين، وأقاموا فيها مدنيتهم كما فعلوا في إسبانيا لكنّا الآن متقدمين خمسة قرون أكثر مما نحن عليه اليوم. ولا يستطيع عادّ أن يعد مقدار الدماء والدموع والفاقة والعدوان التي سببها ذلك الظفر الذي ناله «شارل مارتيل» في السهول التي بين «تور بواتيه». وقد أسبغت الأساطير الغربية المتأخرة على يوم بواتيه ثوبًا من الزخرف والخيال. وأسرفت في الإيهام لخطورته. أم المسلمون فلم يشيروا إليه كثيرًا. وقد سموه «بلاط الشهداء» ويعتبره النصارى الفرنجة بدء عهد سعيد

صدوا فيه عدوهم الأبدي. فالمؤرخ الإنجليزي غبن "Gibbon" وبعض المؤرخين الذين أتوا بعده، ذهبوا إلى أنه لو ربح العرب تلك المعركة لكانت باريس ولندن موطنين تقام فيهما المساجد لا البيع التي تقوم اليوم. ولسمع فيهما القرآن يفسر في الجامعات كا إكسفورد وغيرها من مراكز العلم لا الكتاب المقدس كما يجري اليوم. ونحن مع الفريق الأول نكبر شأن بلاط الشهداء أيما إكسار. ونرى أنها كانت أعظم لقاء بين الإسلام والنصرانية وبين الشرق والغرب، ففي سهول «تور – بواتيه» فقد العرب سيادة العالم بأسره، وتغيرت ْ مصائر العالم كله، وارتد تيار الفتح الإسلامي أمام الأمم الشمالية كما ارتد قبل ذلك بأعـوام أسوار القـسطنطينية، وأخـفقت بذلك آخر مـحاولة بذلتـها الخلافة لافتتاح أمم الغرب وإخفاع النصرانية للإسلام. ولم تتح للإسلام المتحد فرصة أخرى لينفذ إلى قلب أوروبا في مــثل كثرته وعزمه واعتزازه يوم مسيره إلى بلاط الشهداء. ولكنه أصيب غير بعيد بتفرق الكلمة. وبينما شغلت إسبانيا المسلمة بمنازعتها الداخلية إذ قامت فيما وراء البرنية إمبراطورية فرنجية عظيمة موحدة الكلمة تهدد الإسلام في الغرب وتنازعه السيادة والنفوذ.

# أوروبا الغربية من سقوط روما إلى عظمة الإسلام

استطاعت الدولة الرومانية - إبان عظمتها - أن تستولي على جميع حوض البحر الأبيض المتوسط، وأن تكون الأراضي الواقعة غرب نهر الرين نهر الدانوب من قارة أوروبا تحت سيادتها وحكمها. ولكن منذ أواخر القرن الرابع الميلادي أخذت الشعوب الجرمانية المتبربرة تغزو الإمبراطورية الرومانية الغربية، وتستقر في أراضيها حتى قضت عليها. وسقطت روما 476 م. وزالت بسقوطها الإمبراطورية الرومانية الغربية. وقد قامت على أنقاض هذه

الإمبراطورية ممالك جرمانية كثيرة أهمها القوط الشرقيون بحوض الإدرياتيك. والقوط الغربيون بإسبانيا وجنوب فرنسا. والوندال بالمغرب العربي. والإفرنك (الفرنجة) بشمال فرنسا. وشيئًا فشيئًا أخذت معالم الحضارة الرومانية في الزوال، وسادت الأمية والجهالة. ودخلت أوروبا في العصور الوسطى، التي تبدأ من سقوط روما وتستمر نحو ألف سنة إلى استيلاء الأتراك العشمانيين على القسطنطينية 1453م. وبذلك تدرك أن العصور الوسطى (عصور الظلام والجهالة والتأخر) لم تكن تصدق إلا على أوروبا. إذ العصور الوسطى هي التي ازدهر فيها الإسلام، وحمل مشعل الشقافة والرقي، وأضاء به أرجاء العالم، وأدى رسالة هي حلقة الوصل بين الحضارات القديمة والحضارة الحديثة (الحديثة (الم

## المقاومة المسيحية في الشمال

كانت جيوش الفتح الإسلامي الأول قد أوغلت في المناطق الجبلية الصخرية الواقعة على سواحل البحر الكنتبري، ولم يهتم المسلمون بإقرار سلطانهم في الركن القصي الشمالي الغربي من شبه الجزيرة وهو المعروف بإقليم جليقية. على أن بعض القبائل البربرية استوطنت تلك الجهات. إلا أن المنازعات التي نشبت بين العرب والبربر أدت إلى مبارحة هؤلاء البربر لتلك المناطق من أجل الانضمام إلى أبناء جنسهم في الجنوب أثناء حربهم للعرب، وأدى هذا الانسحاب من غير هزيمة إلى أن يعود القوط الهاربون بعد سقوط دولتهم ومن التقى بهم من الأيبيريين إلى تلك الأرض الخياء فيسكنوها ويعمروها، وهكذا استعاد هؤلاء نحو خمس شبه الجزيرة بغير قتال. ويسمي المؤرخون الإسبان هذا الحدث بحركة «الاسترداد» (Reconquista)، وهي

<sup>(1)</sup> د. محمد العروس، نفس المرجع، ص 197.

تسمية غير دقيقة، وإنما يمكن تسميتها ببداية المقاومة. وتتفق المراجع العربية وغير العربية على أن فلولا من القوط فرت إلى الشمال بعد هزيمتهم أمام العرب إلى أن اعتصمت بمنطقة جبلية في إقليم أشتوريش المطل على البحر الكنتبري. ويسمي العرب هذا الإقليم «صخرة بلاي» (Palayo) التي قصدها أمير قوطي يعتقد بأنه ابن أخ للذريق يدعى بلاي، وتحصن في قرية تدعى كانجس دي أونيس (Cangas de Onis)، وظهر أمر بلاي في أيام عنسة بن سحيم الكلابي، واستطاع أن يدفع المسلمين عن معقله.

تقول المدونات المسيحية إنه أحرز انتصارًا على المسلمين في معركة يدعونها كوفادونجا (Cavadnoga) وقعت 99 هـ/ 718 م وأحاطوا هذه المعركة بفيض من المبالغات والتفاصيل الأسطورية واعتبروها بداية حركة «الاسترداد»، ويبدو أنها لم تكن إلا مناوشة متواضعة أثبت فيها بلاي صموده، غير أن لها مع ذلك أهمية لا مجال لإنكارها إذ كانت بداية لخروج هذا الزعيم من معقله وعمله على توسيع سلطانه حتى أصبحت له إمارة تشمل إقليم أشتوريش وكنتبرية وجزءًا من جليقية. وشغل المسلمون عنه بالفتنة الدائرة بين العرب والبربر فقوي مركزه وثبتت أقدام دولته. وعند وفاة بلاي في 119 هـ/ 737 م كما تقول المصادر المسيحية - أو 132 هـ/ 750 م كما يقول المؤرخون المسلمون – خلفه ألفونسو الأول (Alfonso I) ابن بطره (Pedro) دون كنتبرية وزوج ابنة بلاي. وحينما تراجع المسلمون البربر عن منطقة جليقية بسبب الفتنة كانت هذه فرصة سانحة انتهزها ألفونسو لتسوسيع أملاكه بعد أن تراجعت سلطة المسلمين إلى حوض الدويرة (Rio Duers). منذ بداية غزو إسبانيا الإسلامية على عهد موسى وابنه عبد العزيز تم افتتاح الجزيرة جميعًا واستقرت الحاميات الإسلاميـة في أطرافها، كما دخل كثـير من أهل البلاد في الإسلام ليتمـتعوا بأحوال شخصية أكثر ملاءمة. إلا أن القضاء على المقاومة الوطنية لم يكن كاملا إذ تبقت أقلية ضئيلة من كبار القوط وأعيان المملكة المنهارة. لحق هؤلاء بسكان أشتدريش الذين كانوا قد اعتصموا بسلسلة الجبال الشمالية المنيعة المعسروفة بقسم أوروبا (Picas de Eurapa) وربما استسقر بعض العسرب الذين اشتركوا في هذه الحملات في أرض فرنسا بعد رحيل إخوانهم في السلاح وتركوا الإسلام واعتنقوا دين البلاد، فهذا ما يفهم من أسماء الأماكن والأعــلام، وأن هذا هو أصل جــماعــة من يســمــون هناك بالمور Maures أو الرازان Sasrasins والذين يوجدوا خاصة في الأوفيرن Auvergne والبروفنس Provence. تقول الرواية أن عدد هؤلاء كان حوالي 300 (ثلاثمائة) شخص، وأنهم اختاروا زعماء لهم هو الأمير القوطي بلاي Palayo (بالفرنسية Pelage) وكان أبوه أحد كبار بلاط الملك إجيكا Egica. عاشت هذه الجماعة في أول الأمر عيشة بائسة جعلت المسلمين يتركون أمر القضاء عليهم إلى الطبيعة، وحتى فكر بعض هؤلاء اللاجئين في عدم جدوى استمرار المقاومة فتركوا بقية العصبة. أما عن الحوادث التالية فهناك روايتان مختلفتان بعض الشيء: الرواية العربية منهما لا تتكلم إلا عن جماعة قليلة العدد من العصاة المعزولين تمامًا أوالمحرومين من المؤن، إذ ليس لديسهم من طعام سوى عسل النحل الجبلي. هذه الرواية تقول أن المسلمين استنكفوا مهاجمتهم وأنهم تركوها لمصيرهم يموتون جسوعًا أما الرواية النسطرانية، وهي ثمانيهما فهي تقلول بأن المسلمين علموا بثورة اندلعت بين القوط بأشتوريش وأنهم أرسلوا لقمعها جيشا على رأسه القائد علقمة ومطران إشبيلية أباس Oppas، وهذا الأخير أخ أو ابن للملك غيطشة (Witiza). التجأ بلاي إلى أحد الجبال واعتصم بكهف سانتا ماريا (Cueva Santa Maria) الذي سيطلق عليه فيما بعد اسم كافادونجا Cvadonga. وحاول أباس Oppas مفاوضة الثيائر وأتباعه ولكن دون جدوى. وتقسول الرواية أنه بفضل تدخل العسذراء تمت المعجرزة وهاجم الثوار الجسيش العربي وحطموه فاضطر الناجون إلى الانسحاب بسرعة. وعندما بلغ خبر الكارثة والي أشتوريش وهو منوسة البربري فزع وجلى عن مقر ولايته في جيجون (Gijon) واتجه نحو ليون (Leon) ولكنه اغتيل بعد قليل. هذه الموقعة شهه الأسطورية تعتبر (الآن في شبه حزيرة أيبيريا) أول مظاهرة للشعور الوطني في إسبانيا المسيحية، وأول بشير بثمرة المجهودات التي قام بها الوطنيون للتحرر من سلطان العرب والتي ستستمر حتى نهاية القرن الخامس عشر. من ناحية الشرق كانت ولاية بلاي تتاخم دوقية الكنتبري Duche de عشر. من ناحية الشرق كانت ولاية بلاي تتاخم دوقية الكنتبري كان يحكمها ألفونس (Alphonse). تزوج ألفونس ابنة بلاي الذي ربما مات حوالي يحكمها ألفونس (غلر الحكم لابنه فافلة Fafila الذي لن يعمر أكثر من سنتين وبذلك يتمهد الطريق أمام ألفونس ليتولى عرش أشتوريش، وبذلك تتضاعف وبذلك يتمهد الطريق أمام ألفونس ليتولى عرش أشتوريش، وبذلك تتضاعف قوتها. ألفونس الأول هذا هو المؤسس الحقيقي لملكة أشتوريش وبعهده تنتهي الفترة الأسطورية من تاريخ هذه المملكة وتبدأ عهد التوسع الإقليمي أي حركة حرب الاسترداد المسيحية.

استمر نشاط ألفونس الحربي خلال 18 عامًا (39 - 757 م) ولكن يغلب على الظن أن ألفونس الأول لم يكن إلا زعيم عصبة همه القيام بغارات للاستيلاء على الغنائم وليس لافتتاح أراض جديدة (رأي مضاد). ومهما يكن من أمر فإن موقف إسبانيا المسلمة المضطر على عهده كان من الأسباب الموافقة لتحقيق أهدافه. إذ اهتم بالغارات والحملات فيما وراء البرانس، كما رأينا، وتركوا - إلى حد ما - الضغط على شمال غرب الجنزيرة. هذا إلى أن عهد ألفونس الأول وافق ثورة البربر في إسبانيا الإسلامية. فإن البربر طردوا العرب من الأقاليم التي كانت لهم فيها غالبية السكان، ثم إنهم بعد ذلك ضعفوا نتيجة للهزائم التي لحقت بهم. زيادة على ذلك كانت المجاعة الكبرى التي نتيجة للهزائم التي لحقت بهم. زيادة على ذلك كانت المجاعة الكبرى التي

ألمت بالجزيرة منذ 132 هـ (750 م) وخاصة بالجزء الشـمالي - الغربـي منها سببًا في هجـرة البربر بالجمـلة من هذه الأقاليم إلى المغـرب. هكذا وجدت جليقية (Galice) نفسها منفصلة عن بقية أراضي الإسلام ودخلت ضمن أملاك الملك الأشتوريشي. ومع مرور الوقت كان ألفونس يضغط على البربر الذين يجلون عن البلاد ويضم أقاليمهم إلى أراضيه دون جهد كبير. وبذلك نزل من المناطق الجبلية إلى سمهول ليون، واستولى على أشترقة (Astorga). واستمر في تقدمه حتى 754 م واستولى شيئًا فشيئًا على كل غاليسيا (Galice) وشمال البرتغال الحالية والسفوح الجنوبية لامتداد البرانس الغربية التي عرفت باسم «قشتالة القديمة»، ثم مناطق ألبة والقلاع (Alava) ومنطقة برغش. وأكثر من هذا ربما تمكن من الاستقرار - إلى حد ما - في المناطق الواقعة بين وادي الدويرة (Duera) والهضبة الإسبانية الوسطى. ومن بين القلاع التي سقطت بين يديه: (Lugo) لقش، وبرته (Porto) و(Vizeu) (شمال البرتغال) وبراقة (Braga) واشترقة وليون وأمايه وسموره Zamora وأكشوبه (Osna)، وشقوبيه (Segovia). في هذا الوقت كان والي قرطبة العربي يوسف الفهري مشغولا بالنزاعات الداخلية التي أنهكت إسبانيا المسلمة فلم تكن لديه الإمكانيات لمواجهة ذلك التقدم وإرسال بعض أهل الأندلس ليحلوا مـحل البربر الذين هاجروا إلى المغرب العبربي. ولقد أرسل في 138 هـ (755 م) حملة ضد غاليسيا ولكنها فشلت. أما عن ألفونس فإنه ولم تكن لديه قوات كافية لاحتلال البلاد غيير المأهولة التي دخلت تحت سلطانه وبذلك ظلت هذه المناطق خاوية لعشرات من السنين. ومنذ ذلك الحين نشأت بين إسبانيا المسلمة وإسبانيا المسيحية منطقة أشب بالمنطقة الحرام هي عبارة عن شريط غير مأهول يحده من المشمال خط من القلاع الإسلامية التي سميت بالشغور. وعند وصول عبد الرحمن الداخل إلى إسبانيا كان خط الحدود هذا يسمير من جهة

النصارى من العرب إلى الشرق مع وادي الدويرة من مصب حتى أكشومه (Osma) ثم يتجه نحو الشمال، ويدخل بلا البشكنس (La Vasconie). ومن جهة المسلمين كان يمر شمال قوريه (Coria) وطلبيره وطليطلة ثم يصعد نحو وادي الحجارة وتطيلة (Tudela) وبنبلونة. وخلال بعض عشرات من السنين انتزع من المسلمين ربع فتوحاتهم. وأصبحت مدينة ليون هي العاصمة وأعيد بناؤها وبنيت المدن والقلاع شيئًا فشيئًا. هذه الأراضي التي استعيدت على عهد ألفونس الأول والتي سكنت على مر الأيام على عهد خلفائه ستصبح مجالاً عنيفًا للصراع بين المسيحيين والمسلمين بإسبانيا لمدة طويلة.

### المقاومة المسيحية في أشتوريش بلايو الصخرة (Covadonga):

وكما رأينا فيما تقدم، فإن احتلال المسلمين لشبه جزيرة «أيبيريا» كان قد اكتمل بالفعل قبل اغتيال عبد العزيز بن موسى بن نصير عام 716 م (97 هـ). ومن المحتمل - برغم عدم ورود أخبار تاريخية صريحة بهذا الخصوص - قيام المسلمين منذ هذا التاريخ بعمل التحصينات في الثغور الواقعة بين «سبتمانية» و «جليقية». كما يبدو أيضًا أن القسط الأعظم من سكان البلاد ترك المسيحية طواعية وانضوى تحت لواء الإسلام لكي يتمتع بكافة عيزات المسلم وحقوقه. ولهذا فلم يبق للمقاومة سوى جيبوب صغيرة لبعض وجهاء مملكة القوط الزائلة. انضم هؤلاء النبلاء لأهالي «أشتوريش» الذين كانوا قد اعتصموا بالسلاسل الجبلية العالية (المسماة بالقمم الأوروبية) عندما هاجم موسى بن نصير إقليمهم. ومن المؤكد أن أهالي «أشتوريش» (Asturias) قد عادوا تباعًا إلى ديارهم بعد أن تبين لهم عدم جدوى المقاومة. ولذا فإن النبلاء القوط - المنفيين طواعية - هم الذين استمروا في المنطقة الوعرة من «أشتوريش» واختاروا من بينهم زعيمًا عليهم يدي «بلايو» (Pelayo) - وهو ابن «فافيلا»

(Fafila) أحد أشراف بلاط الملك القوطي "إخيكا" - اتخذ "بلابو" قرية متواضعة في إقليم أشتوريش تسمى "كانجاس دي أنيس" (Cangas De Anis) مقراً له. أما عن الأحداث التي تلت ذلك قد وصلت إلينا روايتان متناقضتان:

تقول الرواية المسيحية أن المسلمين عندما علموا بأخبار التمرد أرسلوا للقضاء عليه جيشًا يقوده كل من علقمة و «أوباس» (Oppas) (ابن أو أخ الملك غيطشة). فاضطر «بلابو» للهرب إلى جبل «أوسيبا» (Auseba) والاحتماء بمغارة «سانتا ماريا» (التي سيتحول اسمها فيما بعد إلى صخرة «أبيدو» – بمغارة «سانتا ماريا» (التي سيتحول اسمها فيما بعد إلى صخرة «أبيدو» باءت بالفشل. وفي معجزة سماوية، انقض المتمردون تتقدمهم العذراء على الجيش المهاجم فقتلوا معظم رجاله وأجبروا الباقين على الفرار. وعندما علم موسى – حاكم إقليم أشتوريش المقيم في جيحون (Gijon) – بأنباء الكارثة انتابه الهلع وأخلى قواته من الإقليم، لكنهم أخذوا يتساقطون صرعى الواحد بعد الآخر بما فيهم الحاكم نفسه.

أما الرواية العربية فتتحدث عن عدد ضئيل من المتمردين محاصرين من كل الجهات، يعتمدون في عيشهم على عسل النحل البري لانقطاع الزاد والمؤن عنهم ويزدري المسلمون مجرد التفكير في مهاجمتهم مفضلين تركهم لمواجهة الموت جموعًا. ومع أن الروايتين محل شك وارتياب إلا أن المسيحية (لو استثنينا مبالغتها في تقدير عدد المهاجمين وما تحتوي عليه من عناصر خيالية) تشتمل - طبقًا لرأي - «باروديهيجو» - على بيانات محتملة التصديق. على أية حال، فإن التراث لم يحفظ لنا من مشروع مملكة «بلابو» سوى أحداث «صخرة أبييدو» التي جرت عام 718 م، وإن كان «سانتشت المبورنوس» (Sanhez Albornoz) يرفض هذا التاريخ - في دراسته عن أصول

مملكة "أشتوريش" - ويرجشه لعهد عنبسة الذي تولى حكم إسبانيا في الفترة من 721 م إلى 726 م. وإن كان من الصعب الانحياز لإحدى الروايتين السابقتين إلا أن الحق كل الحق مع الذين يضفون اليوم قيمة اعتبارية كبيرة على هذه المعركة النصف أسطورية ويعتبرونها أول تجسيد للشعور الوطني على أرض إسبانيا المسيحية. وهي، بالإضافة إلى ما تقدم، بمثابة الشرارة الأولى لحرب استرداد أراضي شبه جزيرة أيبيريا التي ستستمر لنهاية القرن الخامس عشر بما يتخللها من فترات هدنة أو ركود.

#### الفونسو الأول (Alfonso - I) وبداية الحروب الصليبية:

بعد موت «بلابو» عام 737 م في «كانجاس دي أنيس» خلفه ابنه «فافيلا» الذي لم يكن يفقه شيئًا واستمر في حكمه سنتين. مات «فافيلا» على إثر مهاجمة دب له، ودفن تمشيًا مع التقاليد القديمة لهذا الإقليم – مع زوجته «فروليبا» (Froleba) – بإحدى كنائس العاصمة الصغيرة لأشتوريش. وبعد موته انتقلت مقاليد الأمور في الإمارة الصغيرة إلى الفونسو الأول (ابن دوق «كنتبريا»، وزوج إحدى بنات «بلابو») الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لمملكة «أشتوريش». ومع هذا الأمير سيسدل الستار – طبقًا لرأي «باروديهيجو» – «أشتوريش» ومع هذا الأمير سيسدل الستار – طبقًا لرأي «باروديهيجو» المملكة، أي «حرب الاسترداد». توجد معلومات محدودة عن طبيعة النشاط العسكري لألفونسو الأول طوال الثمانية عشر عامًا التي قضاها في الحكم العسكري لألفونسو الأول طوال الثمانية عشر عامًا التي قضاها في الحكم (739 – 757 م). وبعض المؤرخين المعاصرين يعدونه مجرد زعيم عصابات لا يهمه الاستيلاء على أرض بقدر ما تهمه الأسلاب والغنائم؛ بينما يُنصّبه آخرون رائلاً لحرب (الاسترداد) يخوضها وهو على وعي تام بأهمية الدور الذي يمثله. وبغض النظر عن اختلاف الآراء فيه، فإنه من باب إحقاق الحق الذي يمثله. وبغض النظر عن اختلاف الآراء فيه، فإنه من باب إحقاق الحق الذي يمثله. وبغض النظر عن اختلاف الآراء فيه، فإنه من باب إحقاق الحق الخور الذي يمثله. وبغض النظر عن اختلاف الآراء فيه، فإنه من باب إحقاق الحق

الإشارة إلى أن البلبلة التي كانت تخيم على إسبانيا الإسلامية قد خدمته كثيراً في تحقيق طموحاته، فشعل الحكام العرب بتجييش الجيوش وإرسالها إلى الجانب الآخر من البرانس أدى إلى تراخي قبضتهم على شمال غرب شبه الجزيرة، كما أن فترة حكم الفونسو الأول قد صادفت وتزامنت مع تمرد بربر إسبانيا المسلمين. لقد استطاع البربر طرد العرب بسهولة من أقاليم كانوا يشكلون غالبية سكانها، لكنهم سرعان من ضعفوا نتيجة لهزائمهم المتتالية. وكما أشرنا كذلك من قبل، فإن الجوع والقحط اللذين ألهبا بسياطهما (مع بداية عام 750م - 132 هـ) شمال غرب إسبانيا قد أديا إلى هجرة البربر المحاعية لتلك الأقاليم والنزوح إلى المغرب. وبعد هجرتهم انفصلت "جليقية" تلقائيًا عن أراضي الإسلام وانضمت لتويج "تصغير تاج" ملك "أشتوريش" الذي كان يضايق البربر النازحين بحروب العصابات المستمرة لكنه لم يستطع بذل المزيد من الجهد حتى تسع رقعة مملكته على حساب الأراضي الإسلامية.

هبط الفونسو الأول من معاقله الجبلية إلى سهول "ليون" ليستولى على المسترقة" (Astorga)، ثم استولى بعد ذلك في زحفه المتواصل على ما يلي: «جليقية» بكاملها، شمال ما يعرف الآن بالبرتغال، المنحدر الجنوبي لسلسلة جبال كُنتبريا، وباردوليا" (المسمى القديم لقشتالة العتيقة – Castilla la جبال كُنتبريا، وعلى أراضي «ألبة» (Alava)، و«بوريبا» (Bureba) و«لاريوخا» (Vieja (Larioja)، وعلى أراضي اللهجتمل أن يكون قد وصل وتمكن من إخضاع الإقليم الواقع بين وادي «الدويرة» والسلاسل الجبلية لوسط إسبانيا. ومن الثغور القوية التي سقطت في يده تشير المصادر المسيحية إلى ما يلي على الترتيب: «لك» سقطت في يده تشير المصادر المسيحية إلى ما يلي على الترتيب: «لك» (Lugo)، «توى» (Tuy)، «بورتو» (Oprto)، «براجيا» (Braga)، «بازو» (Viseo)، «أسونة» اليون، أمايا» (Amaya) «سمروة، سيمنكس» (Simancas)، «أشونة» (Osuna)، «شيقوبية»

(Segovia)، "سيبولبيدا" (Sepulveda). خلال تلك الفترة كان حاكم إسبانيا العربي (يوسف الفهري) مشغولا بالنزاعات الداخلية ولم يتمكن من التصدي بفعالية لهذا الزحف القادم من الشمال، ولا إرسال مسلمي إسبانيا ليحلوا محل البربر النازحين للمغرب العربي، ولذا لم تأت الحملة التي سيرها عام 775 م (138 هـ) إلى «جليقيـة» بالثمار المرجوة. ومن جـهة أخرى، فلم يكن لدى ألفونسو الأول أيضًا القوات الكافية لشغل المناطق شبه الخالية بعد رحيل سكانها وانتقالها نظريًا لسلطته. وبهذا الشكل أصبح يفصل منذ ذلك الحين بين إسبانيا المسلمة ومملكة أشتوريش شريط من الأرض شبه خال من السكان، أو ما يمكن تسميته «أرض بلا صاحب» يحدها من الشمال «الماركات» (Marcas) أو الثغور الأشتوريشية بينما تشكل الثغور الإسلامية حدها الجنوبي. ومن الآن فصاعدًا سيتحدث تاريخ شبه جـزيرة «أيبيريا» باستـمرار عن هذا الشريط الفاصل الذي سيكون مسرحًا مفتوحًا لمواجهات حربية يحاول فيها كل طرف وقف تقدم الطرف الآخر عند وصول عبىد الرحمن الأول كان الخط الحدودي للمسيحيين من الغرب إلى الشرق يتمثل في مسجرى «الدويرة» من مصبه حتى مرتفعات «أوسمه» (وخشمة – Osma) لكي ينعطف بعدها نحو الشمال إلى أن يصل إلى "بسكونية" (Vasconia). أما خط المسلمين الحدودي فكان يمر من شمسال «قلمرية» (Coimbra) بقليل حتى طليطلة (Toledo) لكي يصعد بعدها نحو «وادي الحجارة» (Guadalajara) و«تطيلة» (Tudela) و«بنبلونة». وستكون هذه الأرض التي استردها ألفيونسو الأول وخلفه محور النزاع الدموي بين المسلمين والمسيحيين طيلة القرن السابق لعصر الهجمات الديكتاتورية العامرية زمن الخلافة القرطبية (1).

<sup>(1)</sup> ليفي بروفنسال، المرجع السابق، ص 77.

## الحرب مع مملكة أشتوريش على عهد الحكم:

رغم امتداد ملك الحكم أكثر من ربع قرن فإنه كان مشغولا جداً بقمع الثورات في ثغور مملكته أو الاضطرابات التي وقعت في عاصمته نفسها حتى أنه لم يكن في ظروف تسمح له، مثل والده هشام، بتوجيه الحملات كل صيف للجهاد في تخوم إسبانيا المسلمة، في اتجاه أراضي أشتوريش أو المنطقة الإسبانية من سبتمانيا الفرنجية. وهكذا تتفق فترة ملكه مع تقدم محسوس من جانب المسيحيين في الشمال الغربي خاصة وفي الشمال الشرقي للممتلكات الإسبانية الأموية على وجه الخصوص، وكذلك تراخي القوات الإسلامية في منطقة البرانس وجبال كانتبري.

وهناك بعض التفصيلات الدقيقة في تاريخ ابن حيان عن نشاط الحكم في أول حكمه ضد المملكة الأشتورية. هذه المعلومات التي لم تنشر بعد لا تتفق دائمًا مع النتائج التي وصل إليها المؤرخون المحدثون مثل Codera Barrau تتفق دائمًا مع النتائج التي وصل إليها المؤرخون المحدثون مثل Dihigo - Dihigo - الذين استعملوا المصادر اللاتينية والعربية المتي كانت تحت أيديهم حتى الآن فقط فابن حيان يسجل في الصيف التالي لولاية الحكم (180/796) حملة أولى لم يكن يوجد عنها سبوى معلومات مقتضبة. قاد هذه الحملة عبد الكريم بن مغيث وسار ضد منطقة المقلاع أي قشتالة القديمة. وصعد القائد المسلم في وادي الإبرة واستولى على قلعة قلهدة Calahorra ومن هناك أرسل جماعات الخيالة للاستطلاع نحو الشمال الغربي وخلفهم سار مع قواته يخرب البلاد التي يجتازها دون أن يقابل أية مقاومة ، واستمر في تقدمه حتى ساحل بلاد التي يجتازها دون قيام صائفة ضد أشتوريش: إذ التي استولى عليها. ومضت بضع سنوات دون قيام صائفة ضد أشتوريش: إذ الشتغل الحاكم بمؤامرات خفية (أدق) لخلعه من العرش فلم يرسل أية صائفة

وانتهز العدو الفرصة وهاجم لشبونة. وربما استولى ألفونس الثاني على هذه المدينة 182 (719) وأرسل بعثة إلى شارلمان Ai - la - Chapelle لإبلاغه ذلك النبأ. ولكن احتلال المدينة كان عابرًا، إذ استعاد المسلمون لشبونة - كما رأينا في - 193 (8 - 809): ولم يكتف قائد الحملة وهو ابن الأمير بالاستيلاء على مدينة مصب تاجه بل أقر النظام في البلاد الواقعة إلى الشمال حتى كويمبر Coimbre.

وفي 185 (801) حدث حدث عظيم إذ استولى الفرنج على برشلونة (وسيأتي ذلك مفصلا فيما بعد). وأرسل الأمير الأموي حملة (صائغة) على الأقل ضد ألبة والقلاع تحت قيادة أخيه معاوية. ولكن هذه الحملة كانت سيئة الحظ. وابن حيان يتفق بالنسبة للنتيجة مع المصدر اللاتيني الوحيد الذي ذكرها حتى الآن. انهزم جيش قرطبة هزيمة منكرة، في شهر رمضان (سبتمسر - أكتوبر) في أحد مضايق جبال الكانتابر ومن الصعب تحديد مكانه (مع أرغنسون). وتمكن الأمير معاوية بصعوبة بعد أن فقد خير قواده من العودة إلى قرطبة، حيث مات كمدا في غضون عدة شهور.

بعد ذلك بسنتين أي في 187 (803) قام عبد الملك بن مغيث الذي كان قد عفا عنه هو وأخوه عبد الكريم إثر اختلافهما القصير مع الحكم الثاني بحملة صيفية في ألبة والقلاع (قشتالة القديمة) ومر بسرقسطة قبل أن يعود إلى قرطبة. وأن اختصار المؤرخ فيما يختص بهذه الحملة ليدعو إلى الظن أن نتائجها كانت سلبية. وفي السنوات الخمس التالية ليس هناك ذكر لأي محاولة ضد المملكة الأشتورشية وذلك حتى 192 (808) حيث توجد معلومات مختصرة عن صائفة ضد غاليسيا قادها أحد أبناء الأمير وهو هشام: ولقد سار الطابور الإسلامي لأرض البرتغال الحالية وكان مظفراً. وبعد ذلك ليس هناك

ذكر لحملة جــديدة في الشــمال - الغــربي لمدة 8 سنوات أخرى. وفي هذه الأثناء لم يتحاش الأشتوريشيون أنفسسهم القيام بغارات في الأراضي الإسلامية. هذه الغارات لن تثير رد فعل هجومي إلا في 200 (816). ففي هذه السنة قرر الحكم أن يرسل ضد الأشتوريشيين جيشًا قويًا بغرض (القيام بمظاهرة) يثبت بها هيبته خلال المنطقة التي تقطنها قبائل الباسك التي أعلنت خضوعها حديثًا لألفونسو الثاني. إذ أن بنبلونة عاصمة بلاد الباسك كانت قد انسلخت من سلطان المسلمين منذ 182 (789): إذ قتل أهل المدينة ممثل السلطة الأمويـة وهو مطرف بن موسى بن قـيس واختـاروا واحدًا منهم كـرئيس لهم وهو يسمى فلاسكة Velasco وكانت العمليات العسكرية التي قام بها الحاجب عبد الكريم بن مغيث موجهة خاصة ضد Velasco هذا والباسك في تخوم ألبة، هذه العمليات امتدت فيما بعد حتى أطراف قشتالة القديمة. وانتهى الأمر بأن التقى القائد المسلم في هذه المنطقة بجند ألفونس الثاني وقاتلهم مدة 3 أيام متتاليـة. واضطر الأشتوريشيون إلى القتال وهم ينسحـبون بعد أن ألحقت بهم ِ خسائر فادحة، فقد كان من بين القتلى، كما يحدد المؤرخ، خال لألفونسو الثاني، هو Garcia ابن لب Lope وابن إحدى أخوات الملك برمده Bermudo I وكذلك أحد عظماء الباسك المشهورين والمسمى شنجه Sancho. ورغم ذلك فقد نجيح النصارى وهم ينسحبون في أن يقيموا أمام متابعيهم حاجزًا طبيعيًا : هو ممر ضيق يجري في قاعة مجرى ماء سريع وحيث يوجد كثير من العقبات المانعة من جــذوع الأشجار إلى الحـفر. ولهذا عدل المسلمـون عن متابعـتهم وعادوا إلى الأراضي الإسلامية في أول ذي الحجة 200 (يونية 816).

صائفة 200/ 816 المهمة هذه يرويها مؤرخون آخرون من العرب ولكن بتفصيلات أقل من تلك التي يوردها ابن حيان كما يذكرها المصدر اللاتيني المعروف Chrenique de la Najera ou pseudo. واعتمادًا على هذه المصادر غير

الدقيقة وذلك فيما يختص بغرض هذه الحملة ظن دوزي وBarrau - Dihjo, Codera أن وجهتها كانت غاليسيا بينما كانت في الحقيقة بلاد الباسك وقشتالة القديمة. ومنذ الآن أصبح ما اقترحوه من التعسرف على الاسم العربي لمجرى الماء المسمى وادي أرون بأنه Naharon وكذلك المحلة الواقعة بجوار Naron بأنها قرية غاليسية في منطقة Ferrol لا قيمة له. إذ يجب البحث عن مكان الوقعة والأسماء المتشابهة بعيدًا عن ذلك نحو الشرق، على السفوح الجنوبية للسلاسل الكانتابرية، (Cordillere cantabroyue)، غير بعيد عن أعالى وادي َ الإبرة، وهناك أمل في أن يكون الأمر خاص بـ أرون Open، وهي قرية قريبة من مدينة Miranda de Ebro الحديثة، ومن مضيق Pancorvo الضيق والذي يمر فيه، تحت طريق السكة الحديد من أيرون Irun إلى مدريد، حيث السيل المسمى Oroncillo. كانت صائفة 200/ 816 هي آخر حملة قام بها الحكم ضد الأشتوريشيين والباسك ومرت السنوات العشر الأخيرة من حكمه دون أن يظهـر أي نشاط عسـكري في الشمـال الغربي وربما كـان ذلك نتيـجة لعـقد الهدنة. وفي هذه الفترة كان قد سبق أن أوقف الصراع ضد الإفرنج في الشمال الشرقي منذ 3 سنوات.

#### الهجوم الإفرنجي على برشلونة وطرطوشة:

بعد جلوس الحكم الأول على العرش بد 5 سنوات أي في 185 (801) وقعت برشلونة تحت حكم الإفرنج. وكان فقدها ضربة شديدة لإسبانيا المسلمة التي لن تستطيع استعادتها إطلاقًا بعد ذلك. ولهذا السبب يكتفي الكتّاب العرب (الذين يتفقون على التاريخ) بذكر سقوط عاصمة كاتالونيا المستقلة دون إسهاب. (فهم يعتصمون كما كانت العادة بالنسبة لهم، بالاختصار المقصود في كل مرة يسجلون فيها على حساب الإسلام هزيمة خطرة أو فقدان أي جزء

من أراضيه). ويروي مقتبس ابن حيان بشكل غير كاف من حيث الفصيلات كما كنا نفضل أخذ برشلونة، إلا أنه يعرض بعض المعلومات التي لم تكن معروفة إلا عن طريق التاريخ الكارولنجي Historiogra Carolingienne، ذكر هذه المعلومات في حوليات المؤرخ العربي لا تدع مـجالا للشك في أصالتها. وهذا هو ما تذكره الرواية الفرعية كما تخرج من الشواهد التي تكمل بعضها بعضًا (مثل Annales وحياة Annales وحياة (Vita) ومدائح (Panen gurique) هذا الملك الشعرية التي نظمها (Ermoldus) Nigellus) Ermold le Noiraud: في السنوات الأخيرة من القرن الثامن، ذهب عم الحكم (وهو عبد الله الذي ذكرنا خصومته وعصيانه إلى - Aix - la Chaplle وعرض على شرلمان مساعدته من أجل حـملة تخرج مـن جارندة Gerene ويكون هدفها برشلونة وما وراء منطقة دلتا الإبرة. وفي نفس الوقت أقام ألفونس الثاني ملك أشتوريش بإبلاغ الملك الإفرنجي بأنه مستعد للاعتراف بسيادته وبمساعدته إذا ما قام بحملة فيما وراء البرانس وأخيراً قام والى برشلونة المسلم وهو سـعدون Zato أو Zato في 181/ 797 برحلة إلى - Aix la - Chaplle وأعلن أن مدينة سستخضع لأول طابور إفرنجي يتقدم أسوارها. هذه الوعود الحلوة ذكرت شارل بمثيلاتها التي جعلته يقرر حملته التعسفية (كما سبق) التي قررها ضد سرقسطة 778، إلا أنه كان يرغـب في أن يثأر بانتصار لامع للكارثة التي ألحقها الكفار قبل 4 سنوات على ضفاف الـ Crbieu يتابعــه المخلص Guillen دوق تولوز الذي فــتك بقواته غبــد الملك بن مغيث. وهكذا تحفظ فسي رده وظل مترددًا. وذلك حتى 798 عندما تقرر في اجتماع عقده ابنه لويس ملك أكيستين بتولوز وبحضور ممثلي زعميم سرقسطة الثائر، بهلول بن مسرزوق، القيام بحسملة في اتجاه الأراضي الإسلامية. هذه الحملة الـتي ليس لها أي صدى في أي تــاريخ عربي، كانت مــوجهــة بحذر

ولهدف محدود: إذ اكتفى الإفرنج باحتىلال المنطقة الجبلية الواقعة بين جارندة Gerone وأعالي وادي السجر Seger الذي يسير بحذاء قلاع Ausona (وهي Vich اليوم) وCaserras وCrdona وCaserras. السنة التالية يصاحب لويس والمدة في ساكس Saxe، ولا يعود إلى أكيتين إلا سنة 800 وبينما يذهب شارل إلى روما لكي يتتوج إمبراطوراً يسير ابنه ليخرب مدينيتن إسلاميتين من مدن الحدود هما لاردة Heride التي يخرب تحصياتها ووشقه Huesca التي كان بهلول، الذي خان الفرنجيين، قد طرد منها عبد الله المطالب بالعرس. وأخيراً عندما خان سعدون Zado في صيف 801 يدوره نقرر الهجوم على برشلونة.

وبيمنا كان الجند من الفرنجة يقومون بتخريب المنطقة وحرق المحاصيل، كانت هناك فرقة من القوط يقودها من يسمى Bera تقوم بحصار المدينة نفسها. ونظراً لنقص المعدات سيطول هذا الحصار لمدة سنتين، كاملتين. (وأم لويس بالاتفاق مع شرلمان بإرسال النجدات من قوات أكتين والـ Provencales, gasconnes والـ burgondes تحت قيادة مهرة القواد مثل Rostains دوق جارندة و Guillen دوق تولوز وضيقت هذا الحصار على برشلونة. وطلب Zado أي سعدون أمير المدينة التربي النجدة من قرطبة، ولكن الجيش الذي سار للنجدة غير من طريقه بالنسبة لهدفه الأول وذهب للقيان بغارات في ألبة. وظهرت أخيرًا على برشلونة مظاهر الإجهاد. وأتى لويس نفسه لتسلم المدينة التي استسلمت 803 حسب تاريخ (187 هـ) La Chronigue de Moissac والفضل الرئيسي لرواية سقوط برشلونة القصيرة حسب تاريخ ابن حيان هو أنها أكدت وجود الوالي Zado وأعطت اسمه العربي الحقيقي وهو سعدون الرعيني. ويصرح المؤرخ بأن هذا القائد طلب المعرفة دون جدوى من الزعماء المسلمين المجاورين، وأنه قساوم مسدة سنتين، وأخسيسرًا اضطر إلى تسسليم المدينة 185 (801). وفي هذه الحيالة ينبيغي أن يكون الحصيار قيد بدأ سنة 183 (779).

وأخذت برشلونة منذ ذلك الحين، كما يضيف أخيرًا المؤرخ العربي، مكان جارنده Gerone كمركز متقدم (رابطة) للقوة الفرنجية أمام الأراضي الإسلامية. وسمح الاستيلاء على برشلونة للويس ملك أكيتين تنظيم الثغر الإسباني Marche d, Espagna أي المنطقة الفرنجية الواقعة فيسما وراء البرانس لأول مرة. ورغم ذلك يأخذ كونت برشلونة Bera الذي كان يحكم المدينة منذ عودتها إلى المسيحية لقب مركبيز هذا القطاع إلا في 817. ويجب الانتظار حتى 865 عندما يعطى Charles le Chau ve للثغر الإسباني شكله السياسي والذي سيتمثل في كتالونيا المستقبلة. وابن حيان في سنوياته عن عهد الحكم يلزم السكوت بعد أن يشيس إلى أخذ برشلونة وذلك فيما يختص بالعلاقات العدائيـة أو السلمية بين الفـرنج والمسلمين حتى 191 (807). ففي هذه السنة يقول أن شرلمان - الذي يسميه قارله بن ببين - عقد الهدنة مع أمير الأندلس - ويضيف إلى ذلك أن هذه الهدنة كانت معدة منذ ولاية الحكم وأن شروط الاتفاق كانت موضوعًا لمناقشة طويلة، عن طريق عدد من السفارات المتبادلة. أما عن السبب الذي يعطيه المؤرخ المسلم عن عقد هذه الهدنة فهو غير متوقع إلى حد ما: فهو يقول أن الإفرنج قلقوا لنشأة المملكة التي أسسها العلوي إدريس الأول بالمغــرب (بمراكش) وخافــوا من عــقد حلف هـجــومي بين هذا الأمير وأمير قرطبة ضد النصرانية الغربية. ما مدى صحة هذه النظرية المؤكدة؟ إذا كانت الهدنة حدثت نتيجة لطلب الفرنج، فيمكن افتراض أن الحكم الأول ربما طلب مقدمًا استعادة برشلونة. والحقيقة أن ابن حيان يحاول تبرير الهدنة التي طلبها الحكم نفسه دون شك، كـما أنه لا يشك في أن الأمر يتعلق بهدنة اله 3 سنوات التي عقدت فيما بعد 812 حسب ما تتفق عليه الحوليات الإفرنجية. إذ أن توقيت المقتبس فيما يتعلق بهذه الفترة يعتبر مائعًا بعض الشيء: فالمؤرخ يقول أن شــرلمان توفى في نهاية 191 (خريف 807) بدلا من

814، ويجعل ابنه لويس مسئولا عن خرق الهدنة، إذ يقوم لويس في الصيف التالي بحملة في اتجاه الإبرة. وإذا صدقت رداية المنجم Astrnome يكون لويس قد قام بثلاث حملات ضد طرطوشة: الأولى بين 804 و807، والثانية في 808، والثالثة في 809. وأن الحملتين الأوليين كانتا دون نتيجة أما الأخيرة فإنها انتهت بسقوط المدينة. هذا النجاح الذي لا يتكلم عنه المؤرخون الفرنج الآخر. كــان موضع مناقــشة المؤرخين المحــدثين وتدل الظواهر على أنه غــير صحيح ففي 192 هـ (718 م) يتجه لويس نحو طركونة Tarragone وطرطوشة ولكنه يضطر إلى الارتداد أمام ابن الأميسر (الولد) عبـد الرحمن (الثـاني)، وكذلك كان الأمر في 193 هـ (809 م) حيث انتصرت القوات الإسلامية. وهكذا اضطر الفرنج إلى التخلي عن فكرة فتح طرطوشة التي ظلت قلعة الإسلام الأمامية في مقابل المشغر الفرنجي حبتى آخر عهد الخلافة الأموية. وبينما فشل الفرنج في مهاجمة وشقة 812 م قامت قوات الحكم بغارة هامة على ثغرهم برشلونة 197 هـ (813) وربماً تمت غارة أخرى في السنة التي تليها (199 هـ)، وانتهى القتال بكارثة بالنسبة للفرنج الذين تداعت صفوفهم أمام هجمات فرسان المسلمين. وألحقت الخيالة الإسلامية بالأعداء خسائر فادحة وبذرت الرعب في قلوبهم مما زاد من هيبة الأمير الأموي، ولو أن ذلك لم يكن كافسيًا لاستعمادة برشلونة. أما عن أعمال الحكم بن هشام (الذي توفي 206 هـ/ 822 م) على الجملة فتتلخص - إلى جانب ما ذكرناه من تهدئة الثورات والجسهاد ضد الأعداء في الثغمور - في أنه قوى الأسرة الأموية في إسبانيا الإسلامية، كما أنه بدأ في تمدين إسبانيا الإسلامية واستقبال التيارات العلمية، والفكرية من المشرق العباسي بفضل رحلات الحج وأخله العلم، الأمر الذي ستظهر نتائجه على عهد ابنه عبد الرحمن الثاني عندما تفتح أبواب إسبانيا الإسلامية على مصاريعها لاستقبال تيار الحضارة البغدادية.

#### الزلاقة

بطحاء الزلاقة من إقليم بطليوس من غرب الأندلس، فيها كانت الوقيعة الشهيرة للمسلمين على الطاغية عظيم الجللالقة أذفونش بن فزدلند عهيد المعتمد مسحمد بن عباد، وكان ذلك في الثاني عشر من رجب عام 479 هـ. وكان السبب في ذلك فساد الصلح المنعقد بين الطاغية وبين المعتمد، فإن المعتمد اشتغل عن الضريبة في الوقت الذي صارت عادته يؤديها فيه، بغزو ابن صمادح المرية، واستنفاذه في يـديه بسبب ذلك، فتـأخر لأجل ذلك أداء الإتاوة عن وقتها، فاشتاط الطاغية غضبًا، وتشطط فطلب بعض الحسون زيادة على الضريبة، وأمعن في التجني، فسأل في دخول امرأته القمطيجة إلى جامع قرطبة لتلد فيه من حمل كان بها، حيث أشار عليه بذلك القسيسون والأساقفة، لمكان كنيسة كانت في الجانب الغربي منه، معظمه عندهم، عمل المسلمون عليسها الجامع الأعظم، وسأل أن تنزل امسرأته المذكورة بمدينة الزهراء غربي مدينة قرطبسة، تنزل بها فتختلف منها إلى الجامع المذكور، حتى تكون تلك الولادة بين طيب نسيم الزهراء، وفسضيلة ذلك الموضع الموصوف من الجامع، ورغم أن الأطباء، أشاروا عليه بالسولادة في الزهراء، كما أشار عليه القسيـسون بالجامع، وسفر بذلك بينهما يهودي، وكـان وزيرًا لابن فرذلند، فتكلم بين يدي المعتمد ببعض ما جاء به من عند صاحبه، فأيأسه ابن عباد من جميع ذلك، فأغلظ له اليهودي في القول، وشافهه بما لم يحتمله، فأخذ ابن عبادة محبرة كانت بين يديه، فأنزلها على رأس اليهودي، فألقى دماغه في حلقه، وأمر به فصلب منكوسًا بقرطبة.

واستفتى ابن عباد الفقهاء لما سكت عنه الغضب، عن حكم ما فعله باليهودي، فبادره الفقيه محمد بن الطلاع بالرخصة في ذلك، لتعدي الرسول

حدود الرسالة إلى ما يستوجب له القـتل، إذ ليس له أن يفعل ما فعل، وقال للفقهاء حين خرجوا: إنما بادرت بالفتوى خوفًا أن يكسل الرجل عما عزم عليه من منابذة العدو، وعسى الله أن يجعل في عزيمته للمسلمين فرجًا! وبلغ الفنش ما صنع ابن عباد، فأقسم بآلهته ليغزونه بإشبيلية، ويحصره في قصره، فجرد جيشين جـعل على أحدهما كلبًا من مساعير كـلابه وأمره أن يسير على كورة باجة من غرب إسبانيا الإسلامية، ويغير على تلك التخوم والجهات، ثم يمر على لبلة إلى إشبيلية، وجعل موعده إياه طريانة للاجتماع معه، ثم زحف ابن فرذلند بنفسه في جيش آخر عرمسرم، فسلك طريقًا غير طريق صاحبه، وكلاهما عاث في بلاد المسلمين وخرب ودمر، حتى اجمتمعا لموعدهما بضفة النهر الأعظم، قبالة قصر ابن عباد، وفي أيام مقامه هناك كتب إلى ابن عباد زاريا عليه: كــــــــر بطول مقامي في مــــجلس الذبان، واشتد على الحـــر، فألقني من قصرك بمـروحة أروح بها على نفسي، وأطرد بهـا الذباب عنى! «فوقع له ابن عباد بخط يده في ظهر الرقعة: «قرأت كتابك، وفهمت خيلاءك وإعجابك، وسأنظر لك في مراوح من الجلود اللمطية، في أيدي الجيوش المرابطة، تروح منك، لا تروح عليك، إن شاء الله! «فلما ترجم لابن فرذلند توقيع ابن عسباد في الجواب، أطرق أطراق من لم يخطر له ذلك ببال. وفشا في إسبانيا الإسلامية خبر توقيع ابن عباد، وما أظهر من العزيمة على إجازة الصحراويين والاستظهار بهم على ابن فرذلند، فاستبشر الناس، وفتحت لهم أبواب الآمال، وانفسرد ابن عباد بتدبير ما عزم عليه من مداخلة يوسف بن تاشفين، ورأت ملوك الطوائف بإسبانيا الإسلامية ما عيزم عليه من ذلك، فمنهم من كـتب إليه، ومنهم من شافهه. كلهم يحـذره سوء عاقـبة ذلك، وقالوا له: الملك عقيم، والسيفان لا يجتمعان في غمد واحد! فأجابهم ابن عباد بكلمته السائرة مثلا: رعى الجمال خير من رعي الخنازير! أي أن كونه

مأكولا لابن تاشفين أسيرًا يرعى جماله في الصحراء، خير من كونه ممزقًا لابن فرذلند، أسيرًا يرعى خنازيره في قشتالة، وكان مشهورًا برزانة الاعتقاد. وقـال لعزاله ولوامـه: يا قوم أنا من أمـري على حـالتين، حالة يقين وحـالة شك، ولابد لي من إحداهما، أما حالة الشك فإني إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى ابن فرذلند ففسي الممكن أن يفيا لي ويبقيا علي، ويمكن ألا يفعلا، فهذه حالة الشك. وأما حالة اليقين، فهي أني إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا أرضى الله، وإن استندت إلى ابن فسرذلند أسخطت الله، فإذا كانت حالة الشك فيها عارضة فلأي شيء أدع ما يرضي الله وآتي ما يسخطه! وحينئذ أقسص أصحابه عن لومه. فلما عزم خاطب جاريه المتوكل عمر بن محمد صاحب بطليوس، وعبد الله بن حبوس ابن ماكسن الصنهاجي صاحب غـرناطة، يأمرهما أن يبـعث إليه كل واحد منهـما قاضي حـضرته، ففعلا، ثم استحضر قاضي الجـماعة بقرطبة أبا بكر عبيد الله بن أدهم، وكان أعقل أهل زمانه، فلما اجتمع القضاة عنده، بإشبيلية، أضاف إليهم وزيره أبا بكر ابن زيدون، وعرفهم أربعتهم أنهم رسله إلى يوسف بن تاشفين، وأسند إلى القضاة ما يليق بهم من وعظ يوسف، وترغيبه في الجهاد، وأسند إلى ابن زيدون ما لابد منه في تلك السفارة، من إبرام العقود السلطانية. وكان يوسف بن تاشفين لا تزال تفد عليه وفود ثغور إسبانيا الإسلامية، مستعطفين، مجهشين بالبكاء، ناشدين الله والإسلام، مستنجدين بفقهاء حضرته، ووزراء دولته، فيستمع إليهم، ويصغي لقولهم، وترق نفسه لهم، فـما عبرت رسل ابن عباد السحر إلا ورسل يوسف بالمرصاد، وقد أذن صاحب سبتة بقصده الغزو، وتشوقه إلى نصرة أهل الإسلام بالأندلس، وسأله أن يـخلى الجيوش تجوز في المجار، فتحذر عليه، فشكاه يوسف إلى الفقهاء، فأفتوا أجمعين بما لا يسر صاحب سبتة. ولما انتسهت الرسل إلى ابن تاشفين أقبل عليهم، وأكرم

مثواهــم، وجددوا الفتوى في حق صـاحب سبتة، واتصل ذلك بابن عـباد، فوجه من إشبيلية أسطولا نحو صاحب سبتة، فانتظمت في سلك يوسف، ثم جرت بينه وبين الرسل مراوضات، ثم انصرفت إلى مرسلها. ثم عبر يوسف البحر عبورًا هنيئًا، حتى أتى إلجزيرة الخسضراء، ففتحوا له، وخرج إليه أهلها بما عندهم من الأقوات والضيافات، وجعلوا سماطًا أقاموا فيه سوقًا، جلبوا عليه من عندهم من سائر المرافق، وأذنوا للغزاة في دخول البلد، والتـصرف فيها، فامتلأت المساجد والرحبات بضعفاء المطوعين وتواصلوا بهم خيرًا. فلما ﴿ عبر يوسف وجميع الجيوش، انزعج إلى إشبيـلية على أحسن الهيئات، جيشًا بعد جيش، وأمـيرًا بعد أمير، وقبـيلا بعد قبيل، وبعث المعتـمد ابنه إلى لقاء يوسف، وأمر عمار البلاد بجلب الأقوات والضيافات، ورأى يوسف من ذلك ما سره ونشطه، وتواردت الجيوش مع أمرائها في إشبيلية، وخرج المعتمد إلى لقاء يوسف من إشبـيلية في مائة فارس ووجوه أصحـابه، فأتى محلة يوسف فركض نحو القوم وركضوا نحوه، فبرز إليه يوسف وحده، والتقيا منفردين، وتصافحا وتعانقا، وأظهر كل واحد منهما المودة والخلوص، فشكر نعم الله، وتواصيا بالصبر والرحمة، وبشرا أنفسهما بما استقبلاه من غزو أهل الكفر، وتضرعا إلى الله تعالى في أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه، مقربًا إليه وافترقا، فعاد يوسف لمحلته، ورجع ابن عباد إلى جهـته، ولحق بابن عباد ما كان أعده من هدايا وتحف وألطاف، أوسع بها محلة ابن تاشفين. وباتوا تلك الليلة. فلما صلوا الصبح ركب الجميع، وأشار ابن عباد على يوسف بالتقدم إلى إشبيلية، ففعل، ورأى الناس من عزة سلطانه ما سرهم، ولم يبق من ملوك الطوائف بالأندلس إلا من بادر وأعان وخسرج وأخسرج، وكمذلك فعل الصحراويون مع يوسف بكل صقع من أصسقاعه، رابطوا وصابروا. ولما تحقق ابن فرذلند جــواز يوسف، استنفر جــميع أهل بلاده وما يليهــا، وما وراءها،

ورفع القسيسون والرهبان والأساقفة صلبانهم، ونشروا أناجيلهم، فاجتمع له من الجلالقة والأفرنجية وما يليهم ما لا يحصى عدده، وجعل يصغي على أنباء المسلمين متغيظا على ابسن عباد جافيًا ذلك عليه، متوعدًا له. وجواسيس كل فريق مترددون بين الجميع، وبعث ابن فرذلند إلى ابن عباد: أن صاحبكم يوسف قد تعنى من بلاده، وخاص البحور، وأنا أكفيه العناء فيما بقي، ولا أكلفكم تعبًا، أمضي إليكم، وألقاكم في بلادكم، رفقًا بكم، وتوفيرًا عليكم. وقال لأهل وده ووزرائه: إني رأيت أن أمكنتهم من الدخول إلى بلادي، فناجزوني بين جدرها، وربما كانت الدائرة علي، فيكتسحون البلاد، ويحصدون من فيها في غداة، ولكن أجعل يومهم معي في حوز بلادهم، فإن كانت علي اكتفوا بما نالوه، ولم يجعلوا الدروب وراءهم إلا بعد أهبة أخرى، فيكون في ذلك صون لبلادي، وجبر لمكاسري! وإن كانت الدائرة عليهم كان مني فيسهم وفي بلادهم ما خفت أنا أن يكون منهم في وفي بلادي عليها ونا وسطها!.

ثم برز بالمختار من أنجاد جموعه على باب دربه، وترك بقية جموعه خلفه، وقال حين نظر إلى ما اختاره من مجموعه: بهؤلاء أقاتل الجن والإنس وملائكة السماء. فالمقلل يقول: كان هؤلاء المختارون من أجناده أربعين ألف دارع، ولابد لمن هذه صفته أن يتبعه واحد أو اثنان، وأما النصارى فيتعجبون من يزعم ذلك ويقوله. واتفق الكل أن عدة المسلمين كانت أقل من عدة المشركين. ورأى ابن فرذلند في نومه كأنه راكب على فيل، فضرب نقيره طبل فهالته رؤياه، وسأل عنها القساوسة والرهبان فلم يجبه أحد، ودس يهوديًا إلى من يعلم تأويلها من المسلمين، فدل على عابر فقصها عليه، ونسبها إلى نفسه، فقال له العابر: كذبت! ما هذه الرؤيا لك، ولابد أن تخبرني من صاحبها وإلا لم أعبرها لك! فقال له: اكتم، ذلك هو الفشن بن فرذلند!

فقال العابر: قد علمت أنها رؤياه ولا ينبغي أن تكون لغيره، وهي تدل على بلاء عظيم، ومصيبة فادحة، تؤذن بصلبه عما قريب، أما الفيل فقد قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۞ ﴿ [الفيل]، وأما ضرب النقيرة فقد قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۞ فَذَلِكَ يَوْمَئِذ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ ﴾ [المدثر]، فانصرف اليهودي إلى ابن فرذلند وجمجم له وذكر له ما وافق خاطره ولم يفسرها له. ثم خرج ابن فرذلند ووقف على الدروب، ومال بجيوشه إلى الجهة الغربية من بلاد الأندلس، فتقدم يوسف فقصده، وتأخر ابن عباد لبعض الأمر، ثم انزعج يقفو أثره بجيش فيه حماة الشغور، ورؤساء الأندلس، وجعل ابنه عبد الله على مقدمته وسار وهو يتفاءل لنفسه، مكملا البيت المشهور (كامل):

لابد من فــرج قــریب غــزو عـلیك مــبارك لـله ســعــدك أنـه لابد من يـوم يـكــو

يأتيك بالعجب العجيب سيعود بالفتح القريب نكس على دين الصليب ن أخساله يوم القليب

ووافت الجيوش كلها بطليوس، فأناخوا بظاهرها، وخرج إليهم صاحبها المتوكل عمر بن محمد فلقيهم بما يجب من الأقرات والضيافات، وبذل مجهوده، ثم جاءهم الخبر بشخوص ابن فرذلند إليهم، ولما ازدلف بعضهم إلى بعض، أذكى المعتمد عيونه في محلات الصحراويين خوفًا عليهم من مكايد ابن فرذلند، إذ هم غرباء لا علم لهم بالبلاد، وجعل يتولى ذلك بنفسه حتى قبل أن الرجل من الصحراويين كان يخرج عن طريق محلاتهم لبعض شأنه، أو لقضاء حاجته، فيجد ابن عباد بنفسه مطيفًا بالمحلة بعد ترتيب الكراديس من خيل على أفواه طرق محلاتهم، فلا يكاد: الخارج منهم عن المحلة يخطئ إذ ذاك من لقاء ابن عباد لكثرة تطوفه عليهم.

كتب يوسف إلى ابن فرذلند يدعوه إلى الإسلام أو الجزية أو يأذن بحربه فامتلأ غيظًا وعتا وطغًا وراجعه بما يدل على شقائه، وقامت الأساقفة والرهبان فرفعوا صلبانهم، ونشروا أناجيلهم، وخرجوا يتبايعون على الموت، ووعظ يوسف وابن عباد أصحابهما، وقام الفقهاء والعباد يعظون الناس ويحرضونهم على الصبر، ويحذرونهم الفرار، وجاءهم الطلائع بخبر أن العدو ممشرف عليهم صبيحة يومهم، وهو يوم الأربعاء، فأصبح المسلمون قد أخذوا مصافهم، فكع ابن فرذلند ورجع إلى أعمال الخديعة، ورجع الناس إلى محلاتهم، وباتوا ليلتهم، ثم أصبح يوم الخميس فأخذ ابن فرذلند في أعمال الحيلة، فبعث لابن عباد يقول، غدًا يوم الجمعة وهو عيدكم، وبعده الأحد وهو عيدنا فليكن لقاؤنا بينهما وهو يوم السبت! فعرف المعتمد بذلك يوسف، فقـال: نعم! فقـال له المعتـمد: هذه خديعـة من ابن فرذلند! إنمـا يريد غدر المسلمين! فلا تطمئن إليه، وليكن الناس على استعداد له طول يوم الجمعة كل النهار! وبات الناس ليلتهم على أهبة واحتـراس بجميع المحلات، خائفين من كيد العدو، وبعد مضي جزء من الليل انتبه الفقيهي الناسك أبو العباس أحمد بن رميلة القــرطبي (وكان في محلة ابن عبــاد) فرحًا مســرورًا، يقول أنه رأى النبي ﷺ فبشره بالفتح والشهادة له في صبيحة غد وتأهب ودعا ودهن رأسه وتطيب، وانتهى ذلك إلى ابن عباد، فبعث إلى يوسف فخبره بها تحــقيقًا لما توقعه من غدر ابن فرذلند، فحــذروا أجمعين، ولم ينفع ابن فرذلند ما حاوله من الغدر. ثم جاء في الليل فارسان مع طلائع المعتمد، يخبران أنهما أشرفا على محلة ابن فسرذلند وسمعا ضهوضاء الجيسوش، واضطراب الأسلحة. ثم تلاحق بقية الطلائع مـحققين بتحرك ابن فزد لند، ثم جـاءت الجواسيس من داخل محلة ابن فزدلند يقولون: استرقا السمع الساعة فسمعنا ابن فرذلند يقول لأصحابه: ابن عباد مســعر هذه الحروب، وهؤلاء الصحــراويون، وإن كانوا

أهل حفاظ وذوي بصائر في الجهاد، فهم غير عارفين بهذه البلاد، وإنما قادهم ابن عباد، فأقصدوه واهجموا عليه، واصبروا، فإن انكشف لكم هان عليكم الصحراويون بعده، ولا أرى ابن عباد يصبر لكم إن صادقتموه الحملة! وعند ذلك بعث ابن عباد كاتبه أبا بكر بن القصيرة إلى يوسف يعرفه بإقبال ابن فرذلند، ويستحث نصرته، فمضى ابن القصيرة يطوي المحلات حتى جاء يوسف بن تاشفين، فعرفه بجلية الأمر، فقال له: قل له إني سأقرب منك إن شاء الله تعالى. وأمر يوسف بعض قواده أن يمض بكتيبة رسمها له حتى يدخل محلة النصارى فيضرمها نارًا، ما دام ابن فرذلند مشتغلا مع ابن عباد.

انصرف ابن القصير إلى المعتمد، فلم يصله إلا وقد غشيته جنود ابن فرذلند، فصدمهما ابن عباد صدمة قطعت آماله، ولم يكشف له، فحميت الحرب بينهما، ومال ابن فرذلند على المعتمد بجمهوعه، وأحاطوا به من كل جهة فاستحر القتل فيهم، وصبر ابن عباد صبراً لم يعهد مثله لأحد، واستبطا يوسف وهو يلاحظ طريقه وعضته الحرب، واشتد البلاء، وأبطأ عليه الصحراويون، وساءت ظنون أصحابه، وانكشف بعضهم، وفيهم ابنه عبد الله، وأثحن ابن عباد جراحات، وضرب على رأسه ضربة فلقت هامته، الله، وأثحن ابن عباد جراحات، وضرب على رأسه ضربة فلقت هامته، وعقرت تحته ثلاثة أفراس، كلما هلك واحد قدم له آخر، وهو يقاسي حياض وعقرت، ويضرب يميناً وشمالا، وتذكر في تلك الحالة ابناً له صغيراً، كان مغرما به تركه بإشبيلية عليلا، اسمه العلاء، وكنيته أبو هاشم، فقال (متقارب):

ولله صبري لذاك الأوار فلم يثنني ذكسره للفسرار

أبا هاشم هشمستني الشفار ذكرت شخيصك تحت العجاج

ثم كان أول من وافي ابن عباد، من قواد ابن تاشفين، داود بن عائشة، وكان بطلا شــهمًا، فنفس بمجيـــــثه عن ابن عباد، ثم أقــبل يوسف بعد ذلك، وطبوله تصدع الجو، فلما أبصره ابن فرذلند وجه أشكولته إليه، وقصده بمعظم جنوده، وقد كان عمل حساب ذلك من أول النهار، وأعد له هذه الأشكولة، وهي معظم جنوده، فبادر إليه يوسف وصدمهم بجمعه فردهم إلى مركزهم، وانتظم به شمل ابن عباد، ووجد ريح الظفر، وتباشر بالنصر، ثم صدقوا جميعًا الحسملة، فتزلزلت الأرض بحوافر خبيلهم، وأظلم النهار بالعبجاج والغبار، وخاضت الخيل في الدماء، وصبـر الفريقان صبرًا عظيمًا، ثم تراجع ابن عباد إلى يوسف وحـمل معه حملة نزل معها النصـر، وتراجع المنهزمون من أصحاب ابن عباد حين علموا بالتحام الفئتين، فصدقوا الحملة، فانكشف الطاغية، ومر هاربًا منهزمًا، وقد طعن في إحــدى ركبتيه طعنة بقي أثرها بقية عمره، فكان يخمع منها، فلجأ إلى تل كان يلي محلته في نحو الخمسمائة فارس كلهم مكلوم، وأباد القتل والأسر من عداهم من أصحابهم، وعمل المسلمون بعد ذلك من رؤوسهم صوامع يؤذنون عليها، وابن فرذلند ينظر إلى موضع الوقيعة ومكان الهزيمة، فلا يرى إلا نكالا محيطًا به وبأصحابه.

وأقبل ابن عباد على يوسف فصافحه وهنّاه وشكره وأثنى عليه، وشكر يوسف مقامه، وحسن بلائه وجميل صبره، وسأله عن حاله عندما اسلمته رجاله بانهزامهم عنه فقال: هم هؤلاء قد حضروا بين يديك فليخبروك! ولما انحاز الطاغية بشرذمته، جعل ابن عباد يحرض على اتباع الطاغية، وقطع دابره، فأتى ابن تاشفين واعتذر بأن قال: لو اتبعناه اليوم لقي في طريقه أصحابنا المنهزمين راجعين إلينا منصرفين، فيهلكهم، بل نصبر بقية يومنا حتى يرجع إلينا أصحابنا، ويجتمعوا بنا، ثم نرجع إليه فنحسم داءه، وابن عباد يرغب في استعجال أهلاكه ويقول: إن فر أمامنا لقيه أصحابنا المنهزمون فلا

يعجزون عنه! ويوسف مصر على الامتناع من ذلك. ولما جاء الليل تسلل ابن فرذلند وهو لا يلوي على شيء، وأصبحابه يتساقطون في الطريـق واحدًا بعد واحد من أثر جسراحهم، فلم يدخل طليطلة إلا في دون المائة. وتكلم الناس في اختـ لاف ابن عبـاد وابن تاشفين، فـقال شـيع ابن عبـاد: لم يخف على يوسف أن ابن عباد أصاب وجه الصواب والـرأي في معالجته، لكن خاف أن يهلك العدو الذي من أجله استدعاه فيقع الاستغناء عنه! وقالت شيع يوسف: إنما أراد ابن عباد قطع حبال يوسف من العـود إلى إسبانيـا الإسلاميـة وقال أ آخــرون: كــلا الرجلين أسرحــــوا في ارتغــاء، وإن كــان ابن عبــاد أحــري بالصواب. وكتب ابن عباد إلى ابنه بإشبيلية: كتابي هذا من المحلة يوم الجمعة الموفى عسشرين من رجب وقد أعز الله الدين، ونصر المسلمين، وفتح لهم الفتح المبين، وأذاق المشركين العذاب الأليم، والخطب الجسيم، فالحسمد لله على ما يسره وسناه من هذه الهزيمة العظيمة، والمسرة الكبيرة، هزيمة أذفونش أصلاه الله نكال الجمعيم، ولا أعدمه الوبال العظيم. بعد إتيان النهب على اتخذ المسلمون من هاماتهم صوامع يؤذنون عليها، فلله الحمد على جميل صنعه، ولم يصبني بحمد الله تعالى إلا جراحات يسيرة ألمت، لكنها قرحت بعد ذلك، وغنمت وظفرت. ولما فرغ يوسف من وقيعة يوم الجمعة، تواردت عليه أنباء من قبل السفن، فلم يجد معها بدًا من سرعة الكرة، فانصرف إلى إشبيلية، فأراح بظاهرها ثلاثة أيام، ونهض نحـو بلاده، ومشي ابن عباد معه يوم وليلة. فعزم عليه يوسف في الرجوع، وكانت جراحاته تثعب وتورم كلم رأسه، فرجع وأمر ابنه بالمسير بين يديه إلى فرضـة المجاز حتى يعبر البحر إلى بلده. ولما دخل ابن عباد إشبيليـة جلس للناس وهنئ بالفتح، وقرأت القراءة، وقامت على رأسه الشعراء فأنشدوه. قال عبد الجليل بن وهبون: حضرت

ذلك اليوم، وأعددت قصيدة أنشده إياها، فقرأ القارئ: ﴿إِلاَ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله ... ﴿ الله ما أبقيت لي هذه الآية معنى أحضره إليه، وأقوم به واستشهد في ذلك اليوم جماعة من أعيان الناس، كابن رميلة المتقدم الذكر، وقاضي مراكش أبي مروان عبد الملك المصمودي وغيرهما. وطار ذكر ابن عباد بهذه الوقيعة، وشهد مجده، ومالت اليه القلوب، وسالمته ملوك الطوائف، وخاطبوه جميعًا بالتهنئة، ولم يزل ملحوظًا إلى أن كان من أمره مع يوسف ما كان.

### يمكن تعريف الإسلام في إسبانيا في ثمان حلقات:

عصر الولاة: 92 - 138 هـ. العصر الأموي: 138 - 422. حلول الطوائف: 422 - 484. عصر الموحدين: 484 - 640. الحروب الصليبية بالأندلس: 625 - 898. وسقوط غرناطة. عصر العرب الأخير: مرحلة الاضطهاد والتنصير (899 - 1017 هـ). ترحيل المسلمين نهائيًا من الأندلس (1018).

#### المقاومة والمعارك مع الفرنجة

#### خلال عصر الدولة الأموية بإسبانيا الإسلامية

حين سيطر المسلمون على إسبانيا، غفلوا عن منطقة جبلية كانت من بعد مصدر الخطر والمقاومة، هي منطقة «قنطرية» على مقربة من حدود فرنسا، وكانت جبلية وعرة، استهان بها المسلمون، واعتز بها الفرنجة وآرروها حتى قامت بها حكومة في (استورباس) التي استهدفت استعادة إسبانيا إلى الغرب، وذلك بمواصلة الحملات المتوالية على الدولة الإسلامية العربية، ولم تلبث هذه القوة أن استعادت ليون (101 هـ) بينما المسلمون يجتازون جبال البرانس إلى فرنسا، ثم استفحل شأن الاستوريين، وأمدهم الإفرنج بالمعدات

والإمدادات حتى استطاعوا أن يسيطروا على جليقة وقشتالة، واستغلوا تنازع العرب، فلما انحلت الدولة الأموية إلى «ولايات» وقام عليها ملوك الطوائف ازداد شعورهم بالقوة فقامت دول: نوارة، ليون، قشتالة، قطلونية، أراغون، البرتغال. واحتاطت هذه الدول بإسبانيا الإسلامية فبدأت معركة المقاومة والإدالة، واستمرت فترات طويلة، بل إنها لم تتوقف في الأغلب، قد أمضى عبد الرحمن الناصر سنوات حكمه في الغزو والمقاومة، وواصل أبو عامر المنصور حركة المقاومة والإدالة من الفرنجة، ففي خلال فترة حكم (27 عامًا) المنصور عليهم في خمسين موقعة وقضى حياته شهيدًا.

استمر هشام بن الحكم الثاني (365 - 401 هـ) حكمه على تعبئة خلال اثنين وعشرين عامًا في مواجهة ممالك ليــون ونوارة وقشتالية، وقطلونية. غير أن الفرنجة استطاعـوا أن يجتاحوا ثلث إسبانيا الإسـلامية حين انهارت الدولة الأمـوية، وقامت الإمـارات الأربع لملوك الطوائف: بنو زيري (غـرناطة) بنو عامر (بلنسية) وبنو عباد (إشبيلية) بنو هود (سرقسطة). وقد تنازع الأمراء فيما بينهم تنازعًا شديدًا، واستعان كل منه بالإسبان الفرنجة على خصومه، وبرزت للفرنجة مملكة كانت نواة حركة استرداد الأندلس هي: «قـشتالة»: 350هـ ثم تلاقت مع دولة ليون في اتحاد عام 429 هـ فانتظمتا تمثيلان مملكة ضخمة لم تلبث أن حسملت لواء المقاومة والإدالة من المسلمين إلى أن تولى ألفونس السادس ملك قستالة، فاقتحم طليطلة 478 م واتخذها قاعدة للدولة. وبدأ تهديد عنيف لأمراء المسلمين، دفع المعتمد بن عباد إلى مناداة (المرابطين) في مراكش، وكـان يوسف بن تاشفين 453 – 500 هـ قد جاء عــلى رأس موجة جديدة جددت شباب الإسلام هي موجمة البربر في المغرب العربي، فسيطر على المغرب الأقبصي والأوسط، وبني مدينة مبراكش. وقد استسجاب للنداء فعبر إلى إسبانيا الإسلامية وهزم الفرنجة في موقعــة حاسمة هي «الزلاقة» ثم

عاود الفرنجة الهجوم على مواقع المسلمين في إسبانيا الإسلامية من بعد عبر مرة أخرى عام 537 هـ، واندمجت دولة المغرب وإسبانيا الإسلامية في وحدة بقيادته لمقاومة غزو الفرنجة المتدارك. ثم لم يلبث «الموحدون» وهم موجة أخرى من البربر أن حلت محل المرابطين، وكان لهم دور ضخم في مقاومة الزحف الفرنجي على مملكة إسبانيا الإسلامية، فقد ألقوا الرعب في أوروبا فتنادت للتجمع لمقاومة الموحدين وللقضاء على إسبانيا الإسلامية المسلمة العربية. وكان أبرز قادتهم يوسف بن عبد المؤمن (557 - 580). ويعقوب المنصور (580 - 595).

استطاع المنصور أن يقتحم طليطلة عاصمة ألفونس التاسع ملك قشتالة، وأن يعيدها إلى الإسلام، وكانت الحروب الصليبية إلى الشرق قلد أذنت بالفشل، ومن هنا ركزت أوروبا همها على تحرير القارة من الإسلام والعرب والمسلمين، ومن ثم بدأت مرحلة من مراحل الحسروب الصليبية في إسبانيا الإسلامية، عنيفة عاصفة، حسملت لواء الدعوة إلى إخراج «الهراطقة» أي المسلمين من أوروبا. وقد واجمه المسلمون هذه الحركة بصلابة وإصرار، وواصلوا الاشتباك مع الفرنجة في معارك، فأدالوا منهم. غيير أن الموقف كان في صف القوى المتـجمعة على أرضـها، والتي ازدادت استقـراراً وقدرة على مقاومة إمارات بدا عليها الضعف والتمزق والخلاف، حتى انهزم المسلمون في موقعة العقاب. (طولوز) عام 609 هـ 1212 م. ولم يلبث بنو مرين (1674هـ) وهم مسوجـة من مـوجات البـربر – الذين نصـروا الإسـلام – أن سيطروا على المغرب، وجاوزوا إلسي إسبانيا الإسلامية، واشــتبكوا مع الفرنجة في معارك عدة. غير أن الصراع لم يلبث أن وقع بين الأمراء بعضهم البعض، وبين أمراء إسبانيا الإسلاميـة، والذين عبروا إليهم من المغرب، واستند – بنو الأحمر آخر أمراء المسلمين في إسبانيا الإسلامية - على خصومهم في

الانتصار على أشقائهم وجيرانهم، ولم يلبث الفرنجة أن استولوا على هذه الإمارات واحدة بعد الأخرى (قرطبة 645، إشبيلية 646 هـ، مرسيليا 695 هـ) ثم جاءت أقسى مراحل القضاء على العرب والإسلام في إسبانيا الإسلامية، وفي أوروبا. عندما تضامنت مملكتا فرديناند وإيزابيلا 884 هـ حيث لم تلبث غرناطة بعدها بضعمة عشر عامًا حتى أسلمت آخر أنفاسها، وانطوت صفحة الإسلام والعروبة في إسبانيا.

وهذا إجمسال له تفصيل: فمنذ ضمعفت قوى «الموحدين» أخمذت قوى الإسبان والفرنجة في إثارة الاضطرابات، وكانت مملكتا قشتالة وأرغونة تحملان لواء المؤامرة وتؤلبان على مملكة الإسلام المنقسم إذ ذاك إلى ولايات تتصارع، وأخذت «حـركة الاسترجاع» التي بدأت مـنذ عصر ملوك الطـوائف تقوى، وزادها قوة واضمحلال الموحدين، الذين كـانوا الموجة التالية بعد المرابطين في إنقاذ إسبانيا الإسلامية من الخطر الحتم، ولم تلبث إمارة بلنسية 636 هـ أن سقطت في أيديهم، واتجه أهلها من المسلمين إلى غرناطة بـجنوب إسبـانيا الإسلامية، واستسلمت عاصمة بني أمية «قرطبة» عام 623 هـ 1236 م. واتجهت قوى الغزاة إلى إشبيلية، وتوحد ملوك إسبانيا ضد المسلمين، وأبدى المسلمون بسالة لا حد لها في كل مختلف عمليات الاستسرجاع فلم ينصرفوا عن موقع إلا بعد أن استنفذوا كل ما يملكون من قوى بشرية وحربية. ولم يسلم المسلمون موقعًا واحدًا إلى الإسبانيين بدون قتال، وقد حاصرت الجيوش الإسبانية مدينة إشبيلية وامتد الحصار ثمانية عشر شهراء أبدى فيها المسلمون ضروبًا من الصبر والشجاعة، دون مدد أو مساعدة، فلم تستلم قواتهم 646هـ 1248 م إلا بعد أن استنفذت كل قـواها. ولم يبق بعد إلا مملكة غرناطة تحت إمارة بني الأحمس، وهي رقعة ساحلية ضيقة بالجنوب الشرقي لشبه جزيرة أيبيريا محـصورة بين الوادي الكبير والبحر الأبيض، وقد تجمع المسلـمون فيها

بعد أن انتزعت منهم إماراتهم، واستمرت قائمة قرنين ونصف قرن (635 – 897) ولم تلبث ممالك إسبانيا الثلاث أن اتحدت على مواجهة «مملكة غرناطة» وعبر سلطان بني مرين إلى الأندلس بجيوش عظيمة عام 771 هـ: اشتبكت في معركة (طريف) مع الفرنجة وانتهت بهزيمتها. ولم تلبث مملكة غرناطة أن واجهت الخيطر الإسباني بمفردها، وعيمل الإسبانيون على إثارة الخيلافات والفتن والدسائس بين بني الأحمر، ولم تلبث مملكة قـشتالة أن استولت على جبل طارق 868 هـ 1426 م بعد أن توقيفت النجدات الواردة من المغرب الأقصى. وبلغ الخلاف الداخلي أوجه في غرناطة حيث اقتسمها الإخوان. فأصبحتا مملكــتين: غرناطة، ومالقة، وقع ذلك في نفس الوقت الذي اتحدت فيه قشتالة وأرغونة 884 هـ - 1479 م، ثم توالت الخلافات والمؤامرات، وتوالى الصراع بين الأسرة الحاكمة، وبين زوجات السلطان وأبنائه، حتى سيطر الإسبان على مالقة. وقد حوصرت إسبانيا حصارًا عنيفًا وثبت أهلها للحصار حــتى أكلوا الجلود وورق الشجر، ولما علم حكام إسـبانيا أن سلطان العثمانيين وسلطان المماليك بمصر عزما على نجدة الأندلس بادروا إلى احتلال موانئ إسبانيا الإسلامية، وأهمسها مالقة، حتى يحـولوا دون وصول أي مدد إلى إسبانيا الإسلامية، ولما طلب حكام إسبانيا إلى غرناطة التسليم عمدوا إلى آخر ما في استطاعتهم من قدرة على المقاومة، ووجد الإسبانيون مقاومة جبارة، هي مقاومة الفناء من المسلمين المحصسورين في دائرة ضيقة، وكان الإسبانيون قد أحكموا الحصار على الغرناطيين وصبمد المسلمون وصبروا على طول الحصار، وكان موسى بن أبي الغسان أبرز من حمل لواء المقاومة. وقد امتنع عن الخضوع والاستسلام ولم يمت شهيـدًا إلا بعد قتل مثات القشتاليين، وصبر المسلمون على طول الحصار ونفاذ الذخيرة، وتفشى الجوع والمرض، ولم تستلم غرناطة في 798 (3 ربيع الأول) 1492 م إلا بعد أن أعــذرت إلى

الله بالمقاومة. وتقدم فردينالد وإيزابيلا إلى غرناطة ودخلتها الجيوش الإسبانية في مظهر رهيب. وبذلك انقرض آخر مظاهر الإسلام والعروبة من إسبانيا الإسلامية (92 – 897) بعد ثمانية قرون.

سقطت الأندلس بعد أن تخلت عنها الدول الإسلامية القوية، كالعثمانيين والمماليك، وكان حكام الإسبان قد أحكموا الحصار البحري عليها حتى لا تتسرب إليها أي معونة أو مدد من عالم الإسلام، وتعهد الإسبانيون فى «وثيقة تسليم» غرناطة باحترام أمر المسلمين في دينهم وأملاكهم وحريتهم، والسماح بالهجرة لمن أراد الخروج منهم إلى ديار الإسلام. غير أن الإسبان لم يصدقوا في عقدهم، ولم يلبثوا أن اضطهدوا المسلمين لتصفيتهم والتخلص منهم نهائيًا. واستطاع الكردينال كيمناس أن يحمل حكام إسبانيا على نقض شــروط الأمان التي منــحت للمسلمـين، وبدأت دعوة جــائحــة إلى تنصيــر المسلمين، وفي عام 905 هـ 1499 م - صدر قانون تنصيـر المسلمين جـبرًا، وتحريم إقامة شـعائرهم الدينية، وإغلاق المساجد، وأحـرق الكردينال كيمناس كتب التراث الإسلامي في غرناطة فاشتعلت النار في مثات الألوف منها، وزادت الحمـلة عنفًا على المسلمين. فـفي 907 هـ 1501 م منع المسلمون من البقاء في إسـبانيا، وثار المسلمون في جبـال البشرات، فقاومـهم الإسبان في عنف، وصدر قانون بإكراه المسلمين (الموريسكو) على ترك ألبستهم الخاصة، واتخاذ الزي الإسباني ومنعوا من الاغتسال ودخول الحمامات، والتكلم بالعربية (956 هـ/ 1555 م) وحولت المساجد إلى كنائس، واندلعت الثورة مرة أخرى في جبال البشرات 986 هـ/ 1568 م بقيادة محمد بن أمية، الذي استطاع أن يضم إليه مختلف قوى البشرات، وقاوم المسلمون مسقاومة فناء. وهم يعلمون أن أمر القضاء عليهم وسيحقهم لا شك أنه يسير على القوى الإسبانية، ولكنهم لم يتخلفوا عن المقاومة، واستشهد ابن أمية وتولى بعده

(عبد الله). وثار المسلمون في بلنسية وانتقضوا، ولكن القوى الإسبانية استطاعت أن تقسمع ثورتهم، وفي عام 1017 هـ وضعت نهاية المسلمين (الموريسكو) في إسبانيا حيث تقرر نفيهم وإجلائهم نهائيًا وحشدت لهم السفن. فذهب بعضهم إلى فرنسا وإيطاليا وإلى الهند وإلى مصر والأستانة، وذهبت الأغلبية الساحقة إلى المغرب العربي وتونس – ويقررالطاهر بن عاشور أن عـدد المخـرجين بلغ (300 ألف) ويردد قـول المؤرخين بأنه ربما بلغ نحـو المليون. سافر منهم إلى فارس وتطوان وسلا والرباط وتلمسان ووهران وتونس (130 ألفًا). ومات منهم في الطريق ما يقرب من تسعين ألفًا من الجوع والتعب، وخسرج منهم إلى فرنسا مائة ألف فاشتــرط عليهم الإفرنج أن يتدينوا بالديانة الكاثوليكية فسرفضوا، فردوا من حيث أتوا، فاحستاروا في أمرهم، وقصدوا المراسي الفسرنسية للسفر، فمات منهم كثـير في فرنسا، ونجا قليل. وقد تسلط أعراب البوادي على كثير ممن خرجوا إلى فاس وتلمسان في الطرقات ونهبـوهم، ولم يسلم من ذلك إلا الذين خرجـوا إلى تونس. ولا شك تكشف هذه الصفحة المؤلمة عن الصمود الذي عرف به المسلمون في إبان الأزمات والأحداث الكبرى مع القدرة على التضحية والاستشهاد، ذلك أن المسلمين لم يسلموا في أي جزء من أجزاء وطنهم إلا بعد أن بذلوا آخر ما في مقدورهم من قسوة على التضحية والاستشهاد، كما تكشف عن أقسى صور الظلم والغدر التي واجهتهم. ولكن هل توقف المسلمون المخرجون من إسبانيا الإسلامية، هل انتهى أمرهم، «والحق أن لا» فيإن هؤلاء المخرجين عياشوا وعاش أبناؤهم من بعد في مقاومة متصلة للفرنجة. فقد عمدوا إلى الانتقام من الفرنجة الذين حاولوا السيطرة على موانئ المغرب العربي ومراسيه. ذلك أن الإسبان والبرتغال جين طردوا المسلمين من إسبانيا الإسلامية، لم يكونوا ليقفوا عند هذا الحد، بل كانت خطتهم اقستحام سواحل المغرب، والانتقام من

المسلمين الذين ظاهروا إسبانيا الإسلامية في مخطط طويل لتطويق العالم الإسلامي والسيطرة عليه. ومن هنا بدأ الإسبان والبسرتغال في اقتحام سواحل إسبانيا الإسلامية كمرحلة مجددة من مراحل الحروب الصليبية التي شنها عالم الغرب على عالم الإسلام. لقد فشل الصليبيون بالمشرق وسيطر العشمانيون على القـسطنطينية وأخـذوا يهددون أوروبا الغـربية والوسطى، كـان كل هذا بالإضافة إلى السيادة البحرية في مشرق حوض البحر الأبيض مما دفع الغرب إلى التركيز على مغرب حوض البحر الأبيض المتوسط، فاندفع الإسبان أ والبرتغال يغـزون شواطئ المغرب العربي وكان هـنري الملاح قد أعد خطة مع ملك البرتغال بمــلك الحبشة المسيـحي للتعاقد والتحــالف ضد المسلمين. وفي هذا المجال كان عـمل المهاجرين من مسلمي إسـبانيا بأسلافهم الذين قاوموا غارات السفن الإسبانية ضد السواحل المغربية، والانتقام من الإسبانيين الذين أخرجوهم من ديارهم، وقد حملت هذه الغارات طابع الجهاد، وشارك فسيها سكان المغرب العربي. وقد بدأت على هيئة غارات متصلة على السفن الإسبانية، كانوا يعودون منها بالغنائم والأسرى، ومن ثم تكونت هذه القوة المرابطة في الثغور التي تحمل لواء الجهاد، والانتقام من الإسبان وتكون تحت قيادة هؤلاء المجاهدين أسطول جديد، وبرزت أسماء عروج وخير الدين، واستطاع خيـر الدين أن ينفذ 700 ألف مسلم إسبـاني، وقطعت هذه الحركة على البرتغال والإسبان محاولة الاستقرار بسواحل المغرب العربي واحتلالها، واستطاع الأخوان عـروج وخير الدين (899 - 932) الاستيلاء على السواحل الجزائرية، واستخلاصها من الإسبان. وإذا كان سقوط إسبانيا الإسلامية في أيدي الفرنجة بعد ثمانمائة عام من إسلامها وعروبتها قد هز الشعراء والأدباء وبعض المؤرخين. فإن النظرة العلمية وفق نواميس التطور، وحركات المد والجزر في التاريخ كانت تكشف جميعها عن قلق واضح في هذا الجزء من

عالم الإسلام منذ اليوم الأول ما دام التوسع الإسلامي قد توقف عندها. فإن أوروبا المسيحية بكل مفاهيمها وقيمها وطبيعتها قد ظلت هذه القرون الثمانية تقاوم ولا تستسلم أبدًا لغزو الإسلام لها سواء من القسطنطينية أو من إسبانيا الإسلامية، وأنها طاولت بقاء هذه الدولة بالمؤامرات والفتن، والمقاومة، ولم تهدأ حتى ضعف المسلمون وتمزقوا، وانقسموا على أنفسهم.

وإذا كانت إسبانيا الإسلامية مرت بكل ما تمر به كل الدول من علامات التكون والقوة والضعف والانهيار بالرغم مما حملت في أعماقها من حضارة باهرة زاهرة، فسإنها كانت في الواقع أشبه بالمحاصرة أو المعزولة عن عالم الإسلام بحكم وقوعها في أوروبا. وكان العدو أقرب من أهلها في المغرب، وكأنما كانت مملكة إسلامية منفصلة لها طابع واضح يجسري في إطار طابع الإسلام، ولكن يختلف عنه بحكم البيئة الأوروبية والجوار والعقلية والتحديات المختلفة. ولكن إسبانيا الإسلامية كانت من ناحية أخرى هي أزكى ثمرات الحضارة العربية الإسلامية التي تكونت وتجمعت في قلب أوروبا إيذانًا بالذور الذي سيقوم به الغرب في تلقف هذه الحضارة وتنميتها، وإذا كانت الحروب الصليبية واتصال الغرب بالشرق قد قرب مرحلة النقل والترجمة، وتبنى القيمة الحضارية العربية الإسلامية، فإن قوة التاريخ في تحركه وتطوره، قد نقلت مركز الشقل في الحضارة الإسلامية إلى قلب أوروبا نفسها ممثلا في قرطبة بوصفها البيئة المعدة والمتبناة لحمل أمانة الحضارة في هذه المرحلة بحسبان أن النمو والتطور الحضاري لن يتوقف إذا ضعفت أمة عن حمل أمانته وتنميت. ولقد استطاعت أوروبا فعسلا أن ترفض الإسلام، وأن تجلى العرب عن أرضها، ومن مداخلها الشرقية والغربية ولكنها عجزت عن أن ترفض فكر الإسلام، وعقلية العرب، وأن تبدأ من حيث توقف المسلمون، وإن صاغت ذلك على نحو أو آخس محاولة أن تغضي إغـضاء الناكر للجـميل عن الدور

الإسلامي في الحضارة. هذا وقد كانت عوامل سقوط الأندلس هي نفسها امتدادًا لعوامل توقف الإسلام عن التوسع في أوروبا، نتيجة ضعف روح الجهاد والإيمان بالعمل في سبيل نشر الإسلام وتبليغه وحمله إلى آفاق العالم على النحو الذي فعل الرواد الأولون بالإضافة إلى طابع الترف والدعة والحضارة والاستقرار ثم غلبه عنصر التمزق والخلاف والقصور عن القوة واليقظة، بينما أحرز العدو كل القوى الإيجابية للحضارة الإسلامية وفكرها، فاتحد وتسلح وآمن بحقه في استعادة أرضه ونشر دينه. ويمكن القول إجمالا إنه لولا الموجتان البربريتان اللتان جازتا إلى إسبانيا الإسلامية، فأمدته الواحدة بعد الأخرى بقوة البقاء لا نقضي أجل دولة إسبانيا الإسلامية قبل ذلك بكثير، ولقد كانت هذه القوى التي أعادت شباب الإسلام قوى بدوية لم تتحضر (1).

\* \* \*

<sup>(1)</sup> أنور الجندي، المرجع السابق، ص 319.

# الغمرس

| الموضوع                                                             | الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| مقدمة: رسالة الإسلام والسلام                                        | 7      |
| الثورات في إسبانيا الإسلامية                                        | 11     |
| دور البربر في ثورة يوسف الفهري                                      | 11     |
| الصراعات القبلية والعرقية                                           | 13     |
| الخصومات العشائرية العربية في الشرق وصداها في إسبانيا               | 17     |
| ثورات المستعربين                                                    | 37     |
| الجهاد ضد الأشتوريشيين والإفرنج                                     | 44     |
| ثورة أهل ماردة                                                      | 62     |
| ثورة البربر في الجزيرة الخضراء                                      | 66     |
| عصر الأمير عبد الله بن محمد                                         | 75     |
| دور البربر في ثورة إشبيلية                                          | 83     |
| الجروب الصليبية المسيحية ضد الإسلام والمسلمين في إسبانيا            | 97     |
| الفتوحات الإسلامية بأوروبا الغربية                                  | 97     |
| حول معركة بلاط الشهداء                                              | 103    |
| أوروبا الغربية من سقوط روما إلى عظمة الإسلام                        | 105    |
| الزلاقة                                                             | 124    |
| المقاومـة والمعارك مع الفرنجـة خلال عصــر الدولة الأموية بإسبــانيا |        |
| الإسلامية                                                           | 134    |

الثورات في إسبانيا الإسلامية – دور البربر في ثورة يوسف الفهري – الصراعات القبلية والعرقية – الخصومات العشائرية العربية في الشرق وصداها في إسبانيا – ثورات المستعربين – الجهاد ضد الأشتوريشيين والإفرنج – ثورة أهل ماردة – ثورة البربر في الجزيرة الخضراء – عصر الأمير عبد الله بن محمد – دور البربر في ثورة إشبيلية – الحروب الصليبية المسيحية ضد الإسلام والمسلمين في إسبانيا – الفتوحات الإسلامية بأوروبا الغربية – حول معركة بلاط الشهداء – أوروبا الغربية من سقوط روما إلى عظمة الإسلام – الزلاقة – المقاومة العربية من الفرنجة خلال عصر الدولة الأموية بإسبانيا الإسلامية .

البروفيسور الدكتور محمد حسين العيدروس

من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

رئيس مركز العيدروس للدراسات والاستشارات ومجموعة العيدروس التجارية.

- حاصل على الليسانس من لبنان والماجستير في التطورات السياسية في الإمارات العربية 1932 – 1971 والدكتوراه من مصر عام 1983 في العلاقات العربية الإيرانية 1921 – 1971 .

عمل في دائرة الإسكان والمشتريات بالحكومة المحلية في إمارة أبو ظبي 1970 - 1973 ثم مديرا للعلاقات الثقافية بالحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 1979 - 1984 ، ثم جامعة الإمارات العربية المتحدة 1984 - 1993 وقام بالتدريس في كلية زايد العسكرية في مدينة العين وكذلك بكلية الظفرة الجوية في أبو ظبي ، كما شارك في

ر المستريب الدبلوماسيين في وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ثم في جامعة الكويت 1993 – 2000 ثم

ي جامعة روتردام الإسلامية بهولندا 2000 – 2002 ، ثم ي القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة 2002 – 2006 : الأمين العام للجنة الإمارات للتاريخ العسكري ، ثم رئيس مؤسسة اسكاندافيا للاتصورة والتجاري في السويد من عام 2007 حتى الآن ، وهو عضو في العديد من الجمعيات العلمية الإقليمية والدولا الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب منذ عام 1991 وحتى الآن ورئيس تحرير مجلة دراسات روتردام الإساحة حدر له أكثر من اثنى عشر كتابا وأكثر من أربعين بحثا معظمها في الخليج العربي والدراسات العربية

- نائب رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين.



# العدور الأندلسي

نهایة دول الطوانف الثـــورات والحــروب فی بلاد الأندلــدد

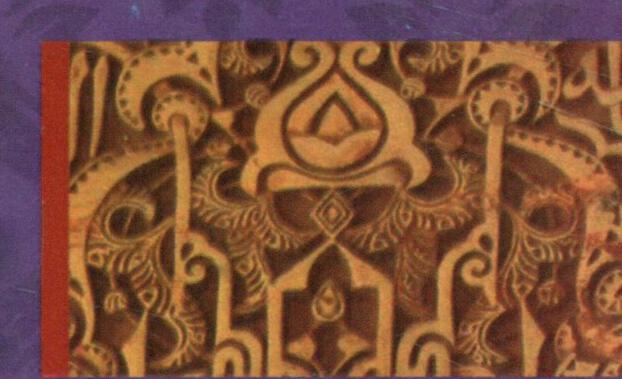